

2272 .6289 . M8 . 389

| 2272.6289.M8.389 Mikha'ili al-Sudan bayna 'ahdayn |          |             |          |
|---------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| DATE ISSUED  DUE 11                               | DATE DUE | DATE ISSUED | DATE DUE |
|                                                   |          |             |          |





اتف اقية ١٨٩٩ - ومع اهلة ١٩٣٦

هذا الشاهدانخالد على الشاهدانخالد الشقيق في شركوى صور الضباط العظ م والموظفين البارزين صريبين وسورانيبن مرب هموا في نظم اتحكم في السودان كذلك مرب هموا في نظم اتحكم في السودان كذلك فترحى ابرز انحوا د سائل بين العهدين مماكا د يندثر في بطون الأيام ، عدا ما تطرق اليب المؤلف من عادات اهل البلاد وكرمه من خيرتهم وصمع شرم المح

لواضعه

سخر مخائل

موظف بحكومة السودان سابقاً - بالمنيا

المطبعة الخيرية ومكتبتها بميدان بالاس بالمنيا — تليفون ٢٨٤

Dr.Binibrahim Archive



معنى البرواللان فارود الاوق

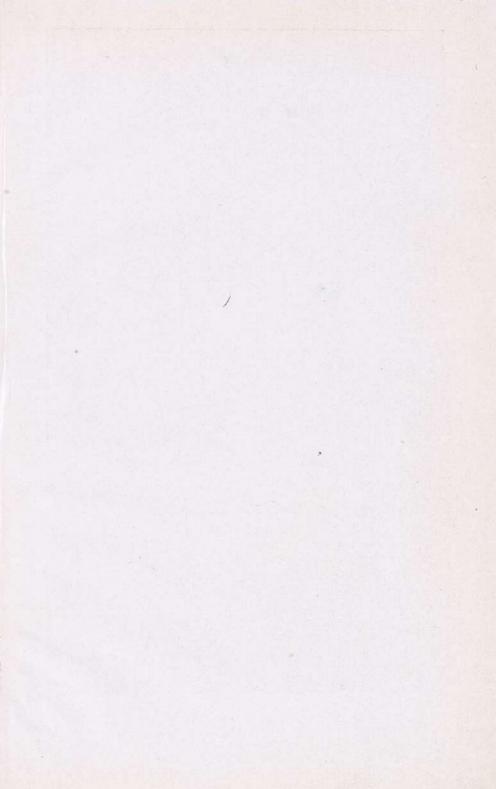

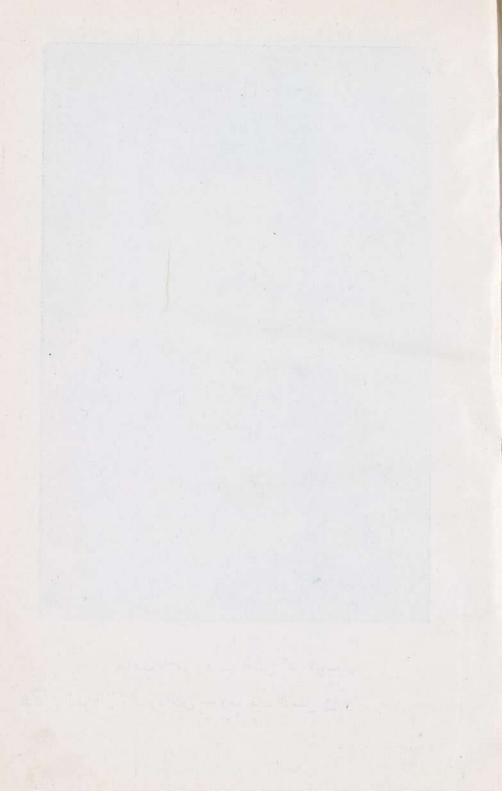



صامب السمو الامير الجليل عمر طورونه صديق السودان والسودانيين – وصاحب الفضل في توثيق صلة القطرين

(انظر صفحة ٢٥)

يا صاحب السمو . . .

أن مقام سموكم الجليل لأرفع من أن أتطلع إليه ، وسمو قدركم النبيل لأعظم من أن أطمع في المثول بين يديه ، ولئن تجرأت أن أرفع كتابى هذا إلى مقامكم السامى ، فذلك لأنه ماذكر السودان إلاوكان مقترناً باسمكم الكريم.

لقد بذلت جهوداً فى جمع شتات هذا الكتاب وضمنته صور مشهوري الرجال عسكريين وملكيين ممن ساهموا فى اصلاح نظم الحكم هناك، وأمنيتى المفردة تأدية الواجب لمصر والسودان معاً.

كذلك قد لزمت الأمانة فى اثبات أبرز الحوادث بين عهدى الاتفاقية والمماهدة ، ولئن جاءت مسبوكة محوطة بالامانة فى النقل ، فالفضل فى ذلك يرجع لسموكم أيضا ، إذ غذيتمونى بكثير من المؤلفات والمذكرات التي خفيت عن أهل السودان أنفسهم .

لقد عشت فى السودان نيف وربع قرن ، عرفت فيه عادات أهله ، وتفيأت شمسه وظله ، وسافرت فى وديانه ، وزاملت أدباءه ، ونعمت بعطف زعمائه ، فمن حقهم على أن أتحدث عما عرفت من عاداتهم وأخلاقهم ، وما اشتهروا به من الفضل والكرم وحسن المعاشرة .

وكما أن من حق أهل السودان على أن أتحدث عنهم ، كذلك من حق التاريخ نشر صورة سموكم في صدر كل كتاب يصدر عن السودان ومن الحظ الحسن أن أحظى بهذا الشرف ، ومن المنن التي يجب الشكر عليها أن يؤذن لى بنشرها فهى الفأل الحسن والباعث القوى على رواج هذا الكتاب وذيوعه ، ولا زلت يامولاى عبدكم الخاضع مك

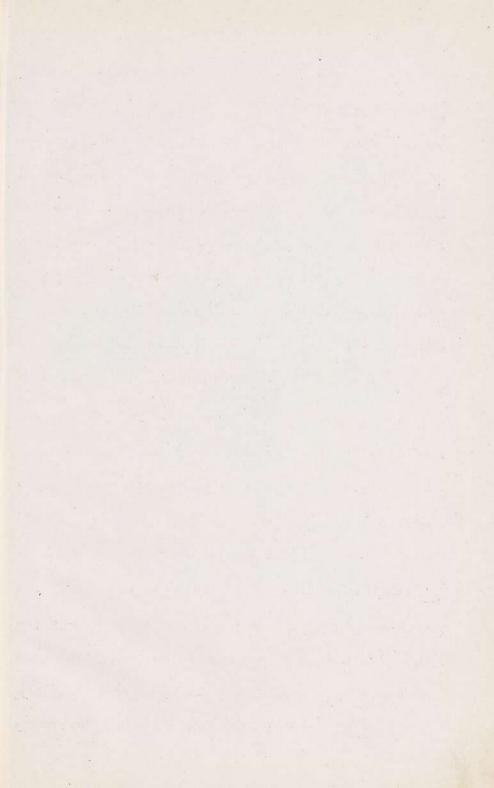

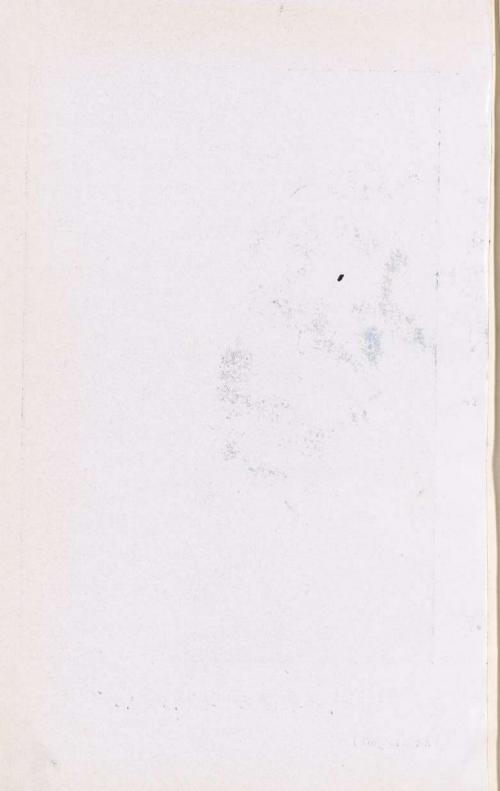



الحسيب النسيب السير السير على المبرغني باشا

( انظر صفحة ١٨٦ )



صاحب السيادة العظمى السير السير عبر الرحمن المهرى باشا

(انظر صقحة ٥٩)





صاحب السيادة الشريف يوسف الهنرى

(انظر صفحة ١٩٠١

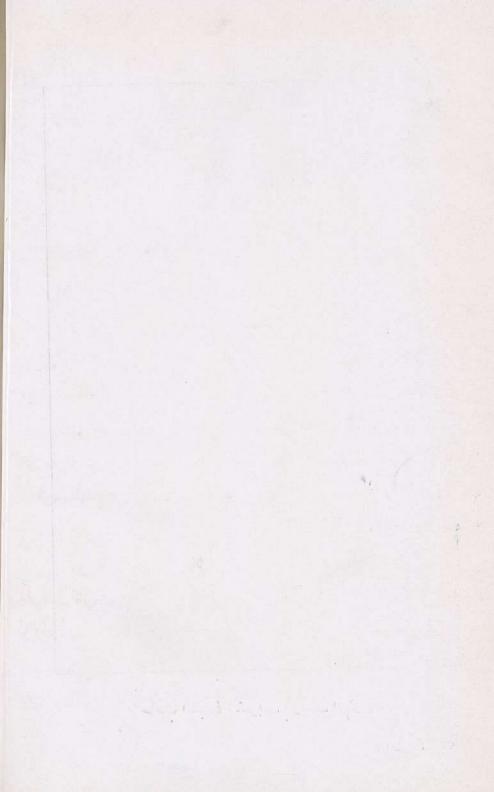

سادني الزعماد الاجمرد.

لم أعرف بين الزعماء في أي الاقطار من توحدت كلمهم ، واتفقت وجهة نظرهم ، وتجمعت قلوبهم في خدمة الله والوطن كما عرفت فيكم .

عرفتكم فرادى ، ونعمت بعطفكم جميما ، وشملتنى عنايتكم سواءً ، وهو شرف لا يناله غير القليلين ، أذكره مع الفخر فى موضع الشكر لاعلان

ما ميزكم الله به من فضل وخلق كريم.

قضت الظروف على أن أبارح ذلك الوطن الغالى (السودان) منذ خمسة عشر عاما، ولكننى خانفت فيه روحى، وركزت فيه خيالى، ولأزال حنينى إليه اليوم كيوم رحلت عنه، وبرهانى أننى عدت إليه زائراً بعد طول الغيبة فلقيت من الحفاوة والاكرام ما يلقى العائد العزيز إلى أهله.

سادنى \_ على بعد آلاف من الأميال تصوركم عدسة الخيال كانكم على مقربة منى ، ويتضح لى ما لكم من نبل ومجد وعظمة ، فتردنى إلى ذكرى المهدى ، وغوردون ، والزبير ، وجميع أبطال التاريخ الذين سجلوا الوطنية والبطولة ، والرجولة الممتازة وطبع اسمهم بطابع المجد والخلود .

سارتی – هذا کتابی أضعه بین بدیکم لتنصفحوه فان صادف رضا کم، فلا محب فانی ( و إن کنت مصریا ً ) ابن السودان وربیبه ، والمغمور بفضله و کرم أهله ، و إذا ظهر محبزی فعذری أننی رغبت فی وفاء ما علی من الدین بنیة سلیمة ، ولکل ا، ریء ما نوی ، و إنما الاعمال بالنیات

وسأكون على الدوام المخلص الأمين · والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

ستشريخاليل

## غايتي ....



صورة المؤلف

غايتي من وضع هذا السكتاب أن أؤدى واجباً لمصر والسودان معاً . فمصر وطني الأول حيث ولدت ، والسودان وطني الثاني حيث شببت وترعرعت . أما الخدمة التي أقصدها لمصر ، فهي أن أضع صورة صحيحة للسودان أمام عيني كل مصرى ، وأن أحب له الهجرة عيني كل مصرى ، وأن أحب له الهجرة

إلى تلك البلاد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. وليس ذلك فحسب ، بل لكى أسجل الشاهد الخالد على نصيب المصريين في السودان. لذلك قد أثبت صور أبرز الشخصيات من ضباط عظام وموظفين بارزين ممن ساهموا في نظم الحركم هناك ، ذاكراً بقدر المستطاع ما لاقوه من عناه ، وما بذلوه من جهد ، خدمة للذكرى والتاريخ.

أما السودان فانه لاشك أحوج الاقطار للكتابة عنه والدعاية له ، لأن كثيرين لازالوا يجهلون جغرافيته وفى أذهانهم صور خاطئة عن أهله ومناخه وجو "ه . وإن من الناس من يتصورونه تصوراً مرعباً فيحسب أهله متوحشون من أكلة لحوم البشر ، والبمض يحسبه مستودع الثعابين والعقارب ، لا بل قد بلغ الظن ببعضهم أن الناس هناك يموتون من شدة القيظ ورداءة الحو .

مثل هذه التصورات بجب أن ينفض غبارها عن الاذهان وأن تعلن الحقيقة صحيحة سليمة خدمة للسودان وفائدة للناس.

هذا الذي اليه قصدت وفي سبيله بذلت كل مجهود، ولم أكتف بذلك، فتتمياً للفائدة قد تطرقت إلى عادات أهل البلاد، فحمدت كرمهم وحسن معشرهم ووداعه أخلاقهم الخ....

لقدوضمت هذا الكتاب وقلمى يستمد مادته من ضميرى ، فاذا مالوحظ ما يخالف الواقع أو الذائع ، فهو ما اعتقده دون ملق أو التواء، وعذرى أنى أنشر ما عرفت بالنظر القريب والدراسة الوافية والمخالطة التامة.

لقد عرفت السودان كما عرفه بنوه ولقيت من كرم أهله ما أطمعنى أن أسجل اسمى ضمن خُدامه بوضع هذا الكتاب. ولست أزعم أننى وفقت فيه كل التوفيق، بل الذى أزعمه وأفخر به، اننى لم أدخر جهداً يستطيع بذله أى رجل غيرى.

إن للسودان فى ذمتى حقاً، وفى عنتى جميلاً، وليس من المروءة أن أموت وعلى دين للوفاء، وجميل بلق بغير أداء. فمسى أن يكون فى وصنع هذا الكتاب أداء لبعض ما طوقنى به السودان من جميل ودين مك

المؤلف

ستشريخائيل

## كيف تسافر الى الخرطوم? وماذارى في طريفك

يفخر كل مصرى بعلاقة وطنه الوثيقة بالسودان ويسميه القطر الشقيق ولكنه فخر مبعثه الانانية و حدوده العبارات اللفظية. أما النزوح إلى ذلك القطر لزيارته ولمعرفته وللاتصال به فى النواحى العملية فانه بعيد عن الاذهاز. وعن الرغبات ، لم يفكر فيه أحد ، ولم ينشط اليه انسان ، ولست أدرى مع هذا الركود كيف تتوثق العلاقة بين القطرين الشقيقين ؟ ا

هل قصد إلى السودان تاجر مصرى كبير للانتفاع بثروته فى مبادلة التجارة ??

هل نزح إلى السودان غنى مصرى لاستثمار أراضيه الواسعة التي تدر الخير إذا وجدت المال والأيدى العاملة ? ؟

هل ذهب إلى السودان بعض رجال الأدب والفنون لنشر الثقافة في الشعب الشقيق ؟؟

هل بين المصريين والسودانيين روابط حقيقية اجتماعية أو اقتصادية أو أدبية عكن من التآلف والالنصاق ?

إذا لم يكن شيء من هذا في عالم الحقائق اللموسة ، فكيف إذن تكون الأخوة المرجوة وكيف يتم الاندماج ، وبماذا نثبت النمرة ذات الضجة التي تدوى في الآذان : السودان لنا 1 ?

فى كل صيف يثب الوف من المصريين إلى شي مدن أوروبا

للاصطياف، ينفقون عشرات الألوف في تلك البلاد الغنية للتمتع بما فيها من أنواع الملاهي والمغريات، وإذا سألت أحدد هؤلاء المترفين «كيف تسافر إلي أوروبا ? » حدثك حديث المارف حتى عن الزوايا والاركان.

فهل فكر واحد من هذه الألوف في السفر إلى السودان في الشتاء للسياحة أو للدراسة أو لا عام التعارف بين الشعبين ? ? وهل يستطيع واحد منهم أن بجيبك جو ابا صحيحاً إذا سألته « كيف تسافر إلى الخرطوم ? »

بعد هذه المفاطعة التامة أيصبح أن يدعى مصرى بأن وطنه والسودان. شقيقان ﴿

الباعث الهام الذي ينشط للمزوح إلى أوروبا ليست الرغبة في الافادة من الدراسة في أية ناحية من النواحي التي ينشط البها السائحون ، ولنكنه باعث يكشف عنه الانكباب على المغريات، والانطراح على دور اللهو مه والانصر اف إلى صنوف البذخ، وقليلون هم المرضى الذين ينزحون للاستشفاء.

لو أشتهرالسودان بالملاهى وصنوف الملذات لزحف اليه هؤلاء السادة زحفهم الى باريس ، ونيس ، ومونت كارلو ، وفيينا ، وروما ، وبخارست ، ولكن السودان لازال يعصمه عاصم من الدين والتقوى والفضيلة ، وهذه الصفات التى كانت في الماضى مفاخر الأمم وميزان النبل والشرف ، أصبحت في نظرنا دلالة على التأخر في المدنية والبقاء في زوايا الهمجية .

لكر دينكر ولى دين . . . . بقاء السودان محصن بما لاهله من الرجولة والتأدب مع حرمانه من السائحين ، أحفظ لكر امته من اجتذاب الناس اليه بالمفريات التي تتنافى مع الدين والآداب .

حدثونا عما في اوروبا من الاستهتار نحدثكم عما في السودان من النبل والشرف والحشمة.

صفوا لنا مايسحركم من بنات باريس، نصف لكم مايتحلى به بنات السودان من العفة والاعتصام.

عددوا لنا أوصاف الملاهي والمغريات في أوروبا ، نعدد لكم ما يمتاز به أهل السودان من التعصب إلى الفضيلة والتقويي .

ارسموا لنا مقابر الفضيلة في عصر المدنية الصاخبة ، نرسم لـكم من الاخلاق في السودان صوراً شتى لمـكارمها الحية في أجلى معانبها.

اشر حوا لنا الحياة المزعجة المليئة بالنهر بج فى أوروبا ، نشرح لكم الحياة الهادئة الطبيعية الماليئة بمباهج الأرواح فى السودان .

## أبها المصربون

لاتقضوا على مابيننا وبين السودات من صلة ، ولا تضعفوا مابيننا وبين السودان وبينه من روابط ، ومخطى المصرى الذي بحسب نفسه غريباً عن السودان فان الروابط التي بيننا ليست هي مانتفني به من الجوار ولصق الدار بالدار ، بل أن معظم قبائل العرب في السودان تحت لنا برابطة الرحم ولها أصول عربية معروفة في مصر .

فقبيلة دغيم العروفة فى السودان، تقيم أصلا فى اسنا بمديرية اسوان. كذلك قبيلة بنى سليم فى النيل الأبيض، تقيم أصلا فى مديريتى الشرقية والفيوم، وقبيلتى العبابدة والجمافرة يقيمون فى مديرية اسوان، كا أن رزيقات دارفور هم أصلا أهل كوم المبو.

كل هذا ومايتر تبءايه من وشائع القربى ومن بر والفة ، قليل بجانب الصلات الفكرية والافكار المتقاربة التي طالما حن إلى تو ثيقها أبناء السودان . فان بينهم شباباً أشد ما يكونون حرصاً على أن يقيموا الدليل على حبهم لمصر والمصريين وحنينهم لوادى النيل وأهله .

أقول ذلك وبين يدى قصائد كشيرة اشعراء من أبناه السودان. يمتدحون مصر وأهل مصر ، فهذا شاعرهم الكبير الاستاذ سعيد العباسي يقول من قصيدة .

مصر وايام الشبا ب الغض من لى بهما عرفت فيها فتية فاقوا الزمان هما زين شباب حملوا مع السيوف القلما ومن قصيدة أخرى يقول

قرابة آداب واخوان حرفة أصبت بهم من كل عارفة سهما كرام إذا ماجئت قلت محاسن ال

ورى نظمت فى سلك أخلافهم نظما هم القوم ان أدع استجابوا وإن أرد

مميناً أعانوا إن زماني بي همّـا

وقال شاعر السودان المعروف الاستاذ عبد الله حسن كردى يودع أحد الضباط المصريين وهو يستودعه سلامه وشوقه لمصر والمصريين قال: ياراحلاً يرجى لمصر ركابه كم فى الـكنانة للنزيل جوار

سلم على قوم هناك أماجد لهم الفضيلة والـكمال شمار

أهرامهم فوق السماء مكانة وهم ميامين الورى أخيار أنى يحيد الفضل عن أوطانهم والفضل ليس له سواهم دار أنى لأذكرهم بقلب واجد ماكر" ليل أو تلاه نهار وأحن مثل الثاكلات لقربهم وحنين مثلي في البعاد مزار ومثل هذا كثير لايقع تحت حصر نختتمه بقول شاعر السودان النابغة

المرحوم التيجاني يوسف بشير حيث يتغنى بمصر فيقول: كلما أنكروا ثقافة مصر كنت من صنعها ر

كنت من صنعها يراعاً وفكرا ه مستودع الثقافة مصرا داد إلا بعدا على وعسرا سرحة الفكرأو أواصر كبرى?

نضر الله وجهها فهي ما تر أفلسنا إلني هوى جمعتنا

جئت في حدها غراراً فحيا الله

أبها المصربون

إن للسودان عليه حقاً فهو جزء من بلادكم والهجرة اليه من الواجبات وزيارته بالاخص لذوى الثراء من الحتمات. فاذا شئت أن تمتع نفسك رحلة رائمة لترى بنفسك الجزء الذى لا يتجزأ من وادى النيل، وأن تستمرض الحق في أمر بلادك، فسافر الى الخرطوم في شهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير. هنالك ترى الحياة الهادئة، والشمس المشرفة الدافئة، وتتمتع بالطقس المنعش البديع.

زيارة واحدة الى الخرطوم كفيلة بان تجعلك أحد زائريها الدائمين فتوفر على نفسك آلاف الجنيهات مما تنفقه في أوروبا على غير جدوى .

إن مجرد التفكير في السفر إلى السودان يلقي الرعب في صدورًا بعض

الناس والواقع أنه أبسط مما يتصوره أى أتسان. فني ميدان توفيق عرة ٦ فى الناس والواقع أنه أبسط مما يتصوره أى أتسان. فني ميدان توفيق عرة ٦ فى القاهرة تجد مكتب وكالة حكومة السودان وهناك يمكنك استخراج جواز سفر الى السودان نظير دفع نصف ريال فقط.

ولكي أزيل من نفسك المتاعب التي يلاقيها صاحب الحاجة في مكاتب أي حكومة أخرى ، اؤك لك أن ما الاقيه من كياسة و ذوق موظني حكومة السودان في وكالتها و أدبهم وادراكهم أنهم انما وجدوا في هذه المراكز ليكونوا خداما للجمهور ، يترك في نفسك أثراً طيباً عن نظام حكومتها وهذا يرجع طبعا إلى القدوة الحسنة التي يرونها في رؤساتهم من الانجليز . ومتى حصلت على هذا الجواز لم يبق امامك إلا أن تحدد يوم سفرك لتحجز لك حكومة السودان محلاً في وابوراتها بين الشلال وحلفا حيت يجد كل راكب محلاً مستعداً له فلا بتزاحم الركاب كما يحدث في قطارات السكة الحديد المصر بة مثلا.

يستطيع المسافر إلى السودان أن يسافر عن طريق السويس فبور تسودان فعطيره ولكن هذا المسافر يفو ته الكثير من المناظر الطبيعية البديعة بين الشلال وحلفا ، على أنه يظهر أن الراحة متوفرة عن طريق حلفا، أكثر مماهى عن طريق السويس كما أن الطريق المألوف إلى السودان والذي يسافر به معظم الناس منذ فتح السودان هو الشلال ، لذلك تعال معى نسافر اليه في رحلة خيالية عسى أستطيع أن أطبع في نفسك حب الهجرة إلى السودان أو زيار ته وهو ما قصدته بهذا الفصل الطويل .

ولا أحسب أن مصرياً يعوزه الارشاد كيف يسافر الى الشلال ،

إذن فلنبدأ رحلتنا منه . هناك في الشلال تجد الباخرة النيلية في انتظارك فيترك شكلها الجميل ونظافتها ونظامها أثراً لا زول بالسرعة التي يزول بها أي أثر آخر .



ولا يخلو سفرك بين اسوان والشلال من فائدة فهذاك ترى قصر أنس



الوجودوهو هيكل جميل المطالسة المصنع من بناء البطالسة والرومان أقاموه العباده الاله (ايسس) وكان القدماء يحترمون هذه الجزيرة ويعدونها من أقدس محلاتهم حتى أنهم لم يسمحوا لأحد أن يسكنها إلا الكهنة لأنه يسكنها إلا الكهنة لأنه

يقال أنها احدى مرافن الآله (اوسيرس) الذي لم يجسر أحد أن يحلف.

非 排

وقد وصف الدكتور حسين هيكل باشا الباخرة النيلية حيث قال :: (الباخرة النيلية بيضاء ظريقة في مظهرها ومخبرها وما أشبه سير نواخر السودان في مياه مركز الدر بسير سكة حديد فلسطين في شبه جزيرة سينا) ولاعكمنني أن أصور لك ماتشعر به من الهدوء الطبيعي ، والطقس الجميل ، والباخرة تسير بك إلى الجنوب وفي هذا يقول الدكتور هيكل باشا أيضا (وكلَّا انحدرت الى ناحية الجنوبوجدتجواً أصح ووجدت سماءً صفواً تامع نجومها فتضيء في اللياليالتي لاقرفها، حتى لتحسيها مصابيح الكهرباء شدت إلى السماء بخيوط الأمل الساحر: وهي شديدة البريق تبعث، إلى ظامة الليل العبوس ما زيل عبوسها وبجعل سكينتها تملاء أفئدة المحدقين بالنجم اللامع عماني الطرب والجذل. أما الجبال المحيطة بالنهر فهي وات كانت جرداء إلا أنها في تجردها باسمة أبداً وكأنها تنيه بما ورائهامن مخلفات الماضي المجيد بآثار الفراعنة . زاد القدم والبلي صمتها معنى يحدثك أنت ابن اليوم بما كان لحضارة العصورالقدعة من آثار في الفن تخر أمامها آثار الحضارة الحاضرة ساجدة) ولاتسل عما يجد المسافر على هذه الباخرة من الراحة التامة حدثني أستاذ جليل سافر إلى أوروبا عدة مرات كما سافر إلى. السودان قال : ( إن الراحة التي يتمتع بها المسافر على الباخرة النيلية والطعام الشهى الذي تعده حكومة السودان في مطعمها والذي يطهيه الطهاة النوبيون والعناية التي يعنى بها قسم مرطبات السكة الحديد في القهوة والشاى وخلافه لا تقل مطلقاً عن أفخر البواخر في أوروبا لا بل تمتاز عن تلك بما ينعش نفسك من حسن معاملة القائمين بهذا العمل وأدبهم ونظافتهم إلى أبعد حد) تمر الباخرة بكثير من البلاد الصغيرة التي لا تقف عليها أمثال دبود والبكلابشة ، والدكة ، وكرسكو ، وغيرها وغيرها .

وأهم هذه المراكز الصغيرة مركز الدرالذى أصبح اليوم مركز (عنيبة) وهو حصن بديع ومشتى لامثيل له غير أنه يلوح للرائى أنه فقير غاية الفقر فهو جبال وصحارى غير ذات زرع يدل على نهمة القوم ورفايتهم.



ولا تقف الباخرة في طريقها الى حلفا إلا بضع ساعات على مركز أبو سذبل ( في الشتاء فقط ) ليرى السائحون العظمة الحالدة التي تتمثل في معبد أبو سنبل فهناك رمسيس الحالد الجالس على عرشه والذي يمثل الجلال بحل معانيه ، وقد وقف أمامه تماثيل أربعة للملك العظيم تحدثك بغير فم عما كان عليه أجدادنا من الجبروت والهيبة ، وأبو سنبل على بعد ١٧٣ ميل من الشلال وفيها هيكل منحوت من الصخر في صخور يطل على النيل وهو أعظم الهياكل في بلاد النوبة وأجلها .

## ولا عجب أن يتركك هذا المه د العظيم وما يحيط به من تلال جرداء



عامر النفس بممان قاما تشمر بها أو تدور بخاطرك وأنت تشهد آثار هذا الزمن الحاضر الممتلى، بعلم التعامين ومدهشات المخترعين.

الفصل ولكن ما الحيلة والدكنور هيكل باشا فنقلت من كتابه الكثير في هذا الفصل ولكن ما الحيلة والدكنور يمتبر أحدكتابنا العظام الذن لاغنى لأى كاتب مهما علا قدره إلا أن يستشهد بما يخط قامه الساحر فهناك في أبي سنبل يتمنى الدكنور هيكل باشا أن يجد المصريون سبيلا لقضاء فصل الشتاء فيقول:

( لو أن السبل يسرت للوصول إلى هذا المشتى البديع ، تم أقيم فيه من وسائل الراحة والنعمة ما يطمع فيه من برغب الاستشفاء ومن يفر من قارس الشتاء لأفادت مصر مركز الدركثيراً ولاستفاد أهل هذا المركز ون مصحهم الشتوى البديع ما يغنيهم من فاقة )

بعد أن تنساب بك الباخرة من أبي سنبل إلى الجنوب لانرى عينيك إلا شاطىء النيل أخضر تارة ، مجدب طوراً ، ولكنك تنمتع بطقس جاف وشمس دافئة بديمة قلما تجدهما في أى مشتى من مشاتى المالم. وهكداتسير بُكُ الباخرة الهوينا بين النخيل المتهدل على الشواطي، والاعشاب المررة،



صورة التخيل بجوار ملفا

تريدك الشمس شمس الربيع الزاهية نشاعاً وبهجة إلى أن نصل إلى حلمًا. وحدود حكومة السودان لا يبعد عن حلفًا إلا المتين فقط عند نقطة فرص وادندان، وقبل رسو الباخرة على الشاطي، يفتشها طبيب مهمته أن لا تدخل



إلى السودان أو بئة منقولة من قطر آخر ، وهو أول ما ياغت نظرك إلى حرص الحكومة هناك ، وسهرها على مصالح البلاد .

و حلفا التوفيقية مدينة صغيرة جميلة أول مايقع نظرك عليمه وأنت فى الباخرة جمال مبانيها ونظامها وهى تقع على بعد ٢٢٦ ميسلاً من الشلال وقد سميت التوفيقية ، لأن المغفور له توفيق باشا الخديوى السابق بنى فيها جامعاً لازال قائماً إلى اليوم فسميت باسمه .

ومن أجمل مايسترعى نظرك جمال مديريتها ووضعها الساحر على شاطىء النيل فهي عنوان المدنية .



مرير يه علقا

كما أن فى حلفا فندقاً بديماً توفرت فيه جميعاً سباب الراحة ، يسحرك وقعه ونظافته ، تشرق الشمس فتمتلكه من جميع نواحيه .

جميع الخدم فيه نوبيون أما صاحبه فرومي استوطن حلفامن زمن بعيد وحاز رضاء الناس من وطنيين وأجانب. وفي الصفحة التالية ترى صورة لوكاندة وادي حلفا.



هذه هي المرحلة الأولى من الرحلة البديمة التي أرجو أن لاتفوتك فتصمم على أخذ قسطك منها لا بالخيال بل بالفعل الصحيح.

بعد ذلك تمال نركب القطار الحديدي من محطة حلفا وهي محطة جميلة قائمة على أحسن نظام . أما هذا القطار فهو قطار أبيض وخطه ضيق كما كمان



الحال بين الاقصر واسوان في الزمن السابق لكنك ما تكاد تدخل عرباته حتى يدهشك حسن نظامه، ونظافته، ووسائل الراحة المنوفرةفيه. نعم فان

عربات النوم في هذا الخط الضيق أكثر رحباً واستهواءً من عربات النوم في مصر . سررها أكثر ــمة وغرفها أرعب وبها مقاعد ناعمة مريحة كا بها مروحة كهربائية ومنضدة صغيرة ودولاب لأناء الماء .

ما يكاد القطار يترك حلفا حتى ينطلق بك في عطمور أبو حمد . وهو رمال لا نهاية لها تمتد أمام نظرك على الجانبين .

يسير بك القطار في هذه الرمال ما زيد عن ثلاثمائة كيلو ، لا ترى فيها الا محطات صغيرة تبدأ من غرة ١ الى غرة ١٠. وقد يسب المسافر انه من المستحيل الحياة في هذه المحطات لأنها لا تحوى سوى بيت الناظر ومساكن صغيرة للمال القائمين باعمال المحطة . وقد تعجب لاسماء هذه المحطات فهي غر لا أسماء، ولا عجب، فجميع البلاد قد سميت محسب الوقائم أو الاسهاء التي عمت اليها بصلة مما يبقى تاريخاً لمظهر من مظاهر الحياة . ولما لم يكن لهذه المحطَّات اسماء تشصل بأى تاريخ، رأت الحكومة ان لا وسيلة لتسمينها الا بهذه النمر . وقد يتمجب القارىء • ت هذا العطمور الطويل، وتحسب له الف حساب، وتخالج نفسه اسئلة غريبة كيف يقضى هذا الوقت الطويل ? والجواب على ذلك ان الوسائل كثيرة ، منها عضية الوقت بالمطالمة زِد على ذلك أنك لتجد في جميع درجات القطار من ابناء البلاد من تروقك مسامرته وتدهشك معلوماته وسعة اطلاعه . فني الدرجة الأولى تجدمهم الضباط العظام، والقضاة، والتجار، وكل ذي مرتبة كبيرة، ومكان بارز ، كذلك تجد في الدرجة الثانية ألو ظفون والتجار المتوسطون. لا تبكاد تبدأ بمحادثة الشاب السوداني حتى تدهشك طلاقة لسانه،

وإدبه الجم ،وعلمه الغزير ، وتواضعه ، وكرمه ، وخفة روحه ، فما هي الا برهة حتى تشعر فى دخيلة نفك إنك تجالس شخصا تعرف قبل سنوات مضت ولا تغادر القطار الاوانت آ ..ف لفراقه .

حدثنى احد الزملاء من موظفى التلغراف بالمنيا قال (جمعتنى الصدفة أثناء سفرى بين مصر والمنيا بشاب سودانى عائد الى السودان وفى شىء من الصراحمه لم أأبه له فى أول الامر ، فلما غادر القطار محطة الواسطى شعرت بالضجر والملل ، ولم أر بدا من محادثة هذا الشاب على أن يمر الوقت فلم اصل محطة المنيا الا وارتسمت صورة مجسمة فى مخيلتى عن السودان فلم اصل محطة المنيا الا وارتسمت من ادب همد ذا الشاب وعلمه ما حبب الى السودان . ولم اغادر القطار الا وقد تو ثانت عرى الصداقة بيني وبينه ووعدته وقعدته وقعدني بالمراسلة . هذا الشاب هو الشاءر الاديب وحمود افذرى انيس) الذي فتح عنى لمرفة السردان على صورته الصحيحة .

على أنه مهما بلغت بك الوحشة من طول الطريق فانك واجد في محطة أبي حمد تغييراً حيث ترى محطة عامرة بالاهلين وبالبائعين، والبائعات، ممن يبيعون (التمر) (والبروش) للركاب، وهي كنثيرة الشبه من محطة الواسطي في البلاد المصرية، إذ يتفرع مها الخط الحديدي الى كريمه ودنقلا كما يتفرع خط الفيوم من الواسطي.

وفى الصحف التالية عدة صور مما تراه أو ترى أمثاله فى المحطات يين ابو حمد والخرطوم .

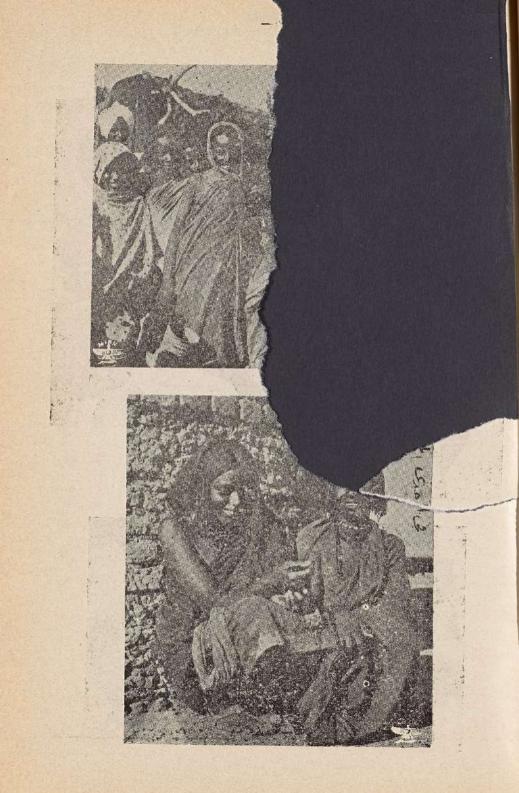

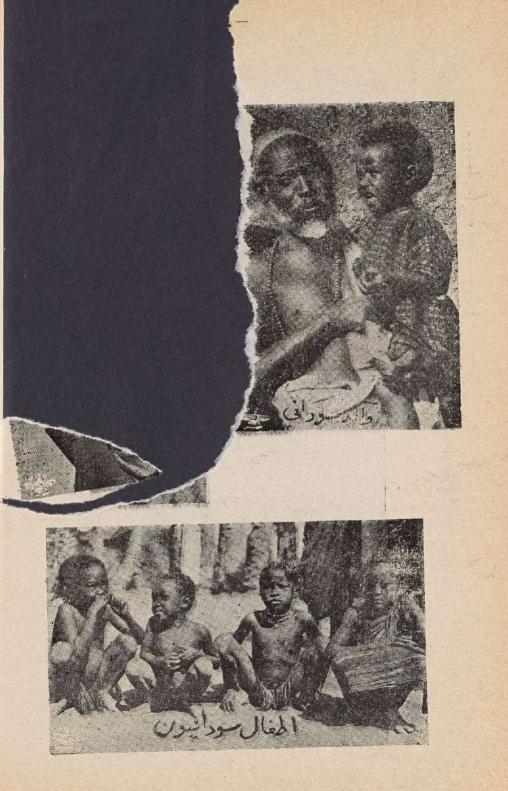

وهم كما ترى قوم على الفطرةمن اظهر صفاتهم الاعان بالله والكرم والشجاعة والامانة الي ابعد حدودها.

والآن – وقبل أن أصل بكالى الخرطوم ، دعني أحدثك عن «عطيره» ، وهي أعظم مبدينة تقيابلك في منتصف الطريق بين ولمل اكبر عدد من اللوظفين اللصريين بالسودان مم المقيمون بعطيره وذلك لوجود ورشة كلملة لوابورات السكة الحديدهناك. وفي عطاره ( نهر العطاره ) الذي يغيض مائه في بعض شهدور العام وعليه أقيم كروري وهو الذي عر عليه القطار الذي يسافر اللي الخرطوم. وفى الزمن الماضي ، أى قبل سنة ١٩٧٤ كانت مقرأ ورطة السكة الحديد المصرية وبعض رجالنا الذين ساهموا في نظم الحكم هناك امشال اللواء محمد باشا فاضل ، واللواء على باشا شوق ، وحسن بك الفلاح وغيرهم من الضباط المصريين. ولا زال حتى اليوم يمثل مصر فيها نخبة مرن الموظفين اللصريين بمن ثري صوره و رجة حياتهم في الفصول المقبلة . وللمصريين هناك ناد يجتمعون فيه ويقيمون فيه حفلاتهم كله سنحت الفرص . نسير بعد ذلك من عطيره بالقطار حيث تقابلنا الدامير فشندي وهما منطقتان من أهم مناطق السيودان . فالأولى مديرية علميرة بالسكان و تستطيع في محطَّها أن تشتري ما تشاء مما يمر صه البائمين والبائمات. وفى هذه المنطقة (الدامر – شندى) يزرع القطن . وهو كالقطن

المصرى يروى من ماء النيل الرئيسي ، فما كان من زراعــة الاهــالى فترويه

السواقی، وما کان من زراعهٔ الشرکات فترویه الآلات. عمر بك القطار علی کو تری الخرطوم بحری و هو کو تری عریض



#### المنا المراد المرادم بحرى

يَتُسَعُ لَلْفَظَّارِ وَلَا رَامٍ وَالرَّاكِمِينَ وَالرَّاجِلِينَ ثُمَّ يَلْتُونَى القَطَّارِ بَعْدَ ذَاكُ مَاراً



یبی کلیه غوردون (من الحلف) ومدارس الحرطوم المحتلفة عن المحین له ومسکرات المحین البریطانی عال الشمال ، ویتابع النواءه حی یصل محطه

الخرطوم

محطة الخرطوم

وما تصل محطة الخرطوم حتى يقع بصرك على كلية كتشنر الطبية ثم معمل ستأك التذكاري وبعض المبانى الفياخرة التي تقضى على الوحشة التي تكون قد تملكت نفسك بعد هذا السفر الطويل.

وأول ماعلاً نفسك بهجة وسروراً وانت تمر من محطة الخرطوم إلى المدينة ، مرورك بنادى خرنجى المدارس والنادى المصرى فهما عنوان الفضل والمجد هناك .

تدخل الخرطوم وهذه الصورة عملاً نفسك فما ترال أن ترداد برؤيا الحدائق الظريفة المنسقة ، في شوارع متسمة ، يزيد بعضها عن الخسين متراً ولا يُنقص واحد منها عن الثلاثين . مبانيها منظمة عمام الانتظام يربنها تور الكهرباء والمياه جارية في كل منازلها والترام يشق المدينة .



#### مدينة الخرطوم

وقد اشتق اسم الخرطوم من صورة النيل الازرق الملتوى التواه

خرطوم الفيل. تجمع الخرطوم من وسائل النعمة ما الا بجتمع في غيرها من اللهذن ولا عجب، فقد توفرت فيها الحدائق الفتاء، وأماكن النزهة والرياضة وفيها المجدمات الزاهية الزاهرة ، وكل ما يجلو صداً النفس ويطرد هموم القلب فهي على العموم بدّامة جذّابة .



وهذا شارع البحر ، ما تمر به إلا و تمتلي، نفسك بهجة بهذه الاشجار الكثيفة التي نعبي بها الحكومة كل العناية . تمر على جنينة الحيواانات أولاً



تُم تقع عينك على أفخر المبانى التي أعدت الموظفين الانجليز تحيط بها

### الحداثان الجيلة ، ثم بالكندسة القبطية ، ثم ترى اللوكاندة الكبرى وهي تعتبر



فى طبيعة اللوكاندات الجميلة التى بؤمهاالسائحون فى فسل الشتاء ، ثم قصر السير السيد على الميرغنى باشا البديع ، وما تتمشى إلى الجهة الشرقية وانت تتنقل بين تلك المباني حتى ترى عينك البناء الذى أعد لادارة القوات المصرية بعد عودتها إلى السودان ، وقد كان قبل خمسة عشر عاماً مركزاً عاماً لادارة



البوستة والتلغرافات السودانية. وعلى قيد مئتى مترا أو يزيد ، ترى البناه الشامخ المعد للادارة المالية وادارة الأمن العام وغيرها من ادارات الحكومة

يتقدمه تمثال كتشنر كما ترى في الصورة .

## وما تتقدم سائراً إلى الجهة الشرقية أيضاً، حتى ترى سرى الحاكم العام



وهى كاترى على طراز أوربى محض، جمعت بين معانى التنسيق والجمال مايتفق مع مركز الحاكم هناك . محرسها جنود بريطانيون ومحيط بها حديقة تريد مساحتها عن الته الاثين فداناً ، تشبه في تنسيقها الفه نادق الكبرى في مصر أمثال Winter Palace في الاقصر وأمثالها ،ثم تعال بعد ذلك نسير في المدينة لترى السودان الصحيح ، فني الشارع العمومي الذي عربه المترام من وإلى المحطة الوسطى أعظم الباني الجديدة التي تزين المدينة ، والفنادق الفاخرة ، والقهاوي الافر بجية العامرة . وفي ميدان الجامع ترى القهاوي البلدية وترى فيها المئات من أبناء السودان (وهم من طبقة الخدم والعال) . ترى المئات منهم في زى واحد ، عمامة بيضاء ، وجلباب أبيض ، وحذاء ، وهم في غاية النظافة والهندام ، حتى ليدهشك هذا المنظر المتناسب المتناسق . فالسوداني ميال إلى النظافة بطبيعته ، فأحقر الخدم لا يبارح منزله إلا وقد

اكنمل هندامه، وراق منظر دومظهره، تأخذ ملابسه وهي لا تتعدى القميص! والسروال والمامة نصيبها من الكي والتظهير، وحذاءه من التلميع التام، لايقع نظرك عليه وهو في هذا المنظر الرائم ، إلا ويدُّفعك دافع لاحترامه والاعجاب به ثم تمر عيدان الجامع بالكثير مما يأخذ باللب ، فسوق الخضار واللحوم، والفاكية ثم الجامع الكبير وماتتعدى هذا الميدان حتى ترى سوق. المدينة الوطني وكان في الماضي اسمه (سوق القش) وهو حو انيت الصناع والباعة وترى جماعة السودانيين جلوسا وأمامهم صناعاتهم من العنجريات والاحذية والجلود وغيرها من الصناعات الوطنية التي تستلفت نظرك وتسترعي لبك. ولا بدلى منأن اختصر ائلا ينال هذا الفصل أكثر من المقرر له. فالخرطوم جَالاً ، وللحياة بهاروعة ، ولمل الانجليزأول من عرف كيف بجعل الحياة في الخرطوم مليئة بكل معانى النعمة والرفاهية ، فقد جعلوا في حدائق منازلهم ملعباً للتنس ، واقفاصاً للطيوروالحيو انات الاليفة كالغزال والببغاء،ولم يكفهم ذلك ، فَهَد أَقَامُوا لِكُرَّةِ القَدْمُ مِلاعِبًا كَمَّا اقَامُوا مِيدًا نَا لِلسَّاقِ بِخَارِجِ المدينة ، والخرطوم كما تعلم مدينة جديدة لانريد عمرها عن الاربمين عاماً .هذا الذي بجمل النازل فيهـا لايشعر بممنى الحيـاة الوطنية بـكل معنى الشعور. فاذا شئت أن تعرف شيئا من ذلك فتعال معي إلى (الديم) حيث المباني هناك عبارة عن (تكلات) مبنية من الطين بشكل اسطو اني ، وسقو فها من القش المضفور، والديم يبعد عن الخرطوم مدى غير قليل. يعيد الى ذاكرتك العزب والضواحي التي يقطنها أهل الريف في مصر ، والناس هناك في مظهرهم أقرب الى الفاقة منهم إلى النعمة ، ومع ذلك فلا تفوتهم اقامة حفلات الطارب والغناء في ملاهي المريسة (١) والاندايات(٢) وانت تراهم مع هذا الله تقريب دائمي الانشراخ علاً نفوسهم الاغتباط الدائم.

ولست أستطيع أن أقفل هذا الفصل قبل أن أذهب بك إلى أم درمان لتؤى عاصمة السودان الثانية وهي بلد سودانية بحته. تمال تركب الترام اليها، فما أكبر الفارق بينها وبين الخرطوم!

يمر بنا الترام في طريقنا من محطة الخرطوم الوسطى، بالحقانية وكليسة الاقباط، وحديقة الحيوانات، إلى أن يصل إلى القرن فيمبر الكوبري إلى



أم درمان ، ولا أصل اليها حتى تمدرك إنك فى بلد سودانية حقاً . ان ما فى أم درمان مرف منازل ومتاجر يزيد عن الخرطوم بكثير ، ولكن ما أبه در الفرق بين

المدينتين ? الأولى انجليزية بحتة، والأخرى وطنية بحتة.

ومع أن المسافة بين البلدين لا تريد عن النصف ساعة ، فانك ترى تغييراً ينسيك أنك على مقربة من الخرطوم.

<sup>(</sup>١) المريسة هي نوع من الخمر السوداني يعمل من الاذرة المخمرة تماثل المبوظة في مصر وهي كثيرة الشيوع هناك إلى أبعد حد . (٧) الأنداية هي الحانة التي تعمل فيها المريسة وتكون في الغالب صاحبتها المرأة عجوز وهذه الحانة يرخص لها من السلطة الحاكمة .

ترى الناس فى أم درمان ، وترى البانى فى أم درمان ، فتدرك أنهم لازالوا يميشون عيش البداوة كماكانوا فى عهد المهدية ، فاذا مررت فى سوقها الوطنية ، رأيت البائمات فى أجمل صور الوداعة .



و ترى بائمات الفخار يبه بائمان دون ثمن التراب فمن (برمة) بنصف قرش أو (كنتوش) بقرش واحد . ثم ترى من الصناعات الوطنية بين



دبغ الجلود، وصناعة العاج، وسن الفيل، والروائح العطرية، ماتمرف منه الفارق بين البلدين، ومع كل هذا فإن لأم درمان حياة المدنية في بعض النواحي،



ففيها مسجد عظيم على طراز حديث. وفيها نور الكهرباء، والترام، يشق المدينة ثم السديما التي أنشأها أخيراً الاستاذ قديس عبد السيد الذي كان مأموراً لبريد السودان وأحيل إلى الماش. إلى جانب كل هذا فانك ترى مظاهر نشاط السودانيين أنفسهم، فالسودانيون في هذه المدينة السودانية ليسو كأمثالهم في الخرطوم، ولعل ذلك يرجع إلى أن هؤلاء ياتئمون مع جو بلادهم فليس بينهم وبين الهيئة، الحاكمة أي رباط كا وتبط السودانيون القاطنون في الخرطوم، وهم دائمو البهجة والاغتباط لشعورهم بهذه الحرية، كرام في منأز لهم وخارجها، يشعر اصحابها أنهم في بلده، وأن الغريب بينهم نازل عندهم منزل الصديق العزيزوأنه في همايتهم.

**米、米** 

الآن وقد وصلنا إلى عاصمتى السودان، وجلنا فيهما هذه الجولة، ألا يدركك الحنين أن تزور بلادك بنفسك لترى بعينيك هذه الربوغ الجميلة، ولكى بحق لك أن تقول بملىء فمك (السودان لنا) ؟ ؟

# آراء الأمراء والعظاء

سمو الامبر عمر طوسوريه: في هذا الميدان لا يجاري سمو الأمير عمن طوسون مجار، فهو بحق صديق السودان والسوء انيين والعامل الأول على توثيق صلة القطرين الشقيقين. فطالما دبج قامه القالات والمذكرات بشأن



مصر والسودان، كما أن سموه لن يتردد في بذل المهونة المادية لكل ما هو خاص بالسودان، فني جهات البر والعلم له أعظم يد، وفي العابد والمساجد له أبرز أثر، كما أن لسموه مكثباً خاصاً من أبرز واجباته التنقيب لكشف ما خني من تاريخ السودان ورجاله وعلاقاته بمصر، وأهم مايهم سموه أن يعيش السودان سعيداً ومحيا السودانيون حياة السودان سعيداً ومحيا السودانيون حياة

السودان، وطالما أرسل النداءات في

صدد الملاقات القديمة والحاضرة بين

سموالاميرعمرطو سود

غبطة ورفاهية ،فلا عجب إذن إذا قدر السودانيون بره بهم و حبه لهم، فأحلوه من نفوسهم المكان الأول،ودعوا له ، ولهجو اباسمه وذكره ، وقد رواكرمه وسخائه حتى إذا أرادوا نمث رجل بالكرم قالوا (هو طوسون السودان)

وكما بذل سموه المعونة للجمعيات الخيرية والاندية والمساجد ، كذلك قد عضد الأدباء والشعراء وآزر المؤلفين بالاخص فيما تختص بالسودات وفى ذلك بقول سمء ( فعلينا أن نرحب بكل جديد من التا ليف الناريخية وأن نشكر مؤلميها ونثني عليهم) . أما وجهــة نظر سموه وآراء، الخاصة بخصوص السودان، فعلى الدوام توثيق، ي الصداقة بين القطر س، والاحتجاج على كل يشتم منه رائحة فصله عن مصر . مستيقظ لـكل صغيرة وكبيرة لاتفوته حركه من حركات الاستعار إلا عارضها ونبه القائمين بالحركم عنها. من ذلك ، ماكتبه سموه في خطابه بتاريخ ٣ مايو سنة ١٩٢٣ لصاحب الدولة المغفور له حسين رشدى باشا رئيس لجنة الدستور يؤمئذ يوجه نظر دولته الىأن السودان بجب أن يكون ضمن حدودالبلاد . قال بعد العنوان. ( أن لجنة الدستور التي ترأسونها دولنكم بجب أن يكون عملها مطابقاً لرغبات الامة ، ومسألة السودان من أمهات المسائل الشاغلة للرأى المام المصرى، وكان الواجب على الوزارة الحاضرة أن تحصل على الاعتراف ببطلان اتفاقية السودان سنة ١٨٩٩ وأن تجعل حل هذه المسألة منالشروط الاساسية التي لا عكن تشكيل الوزارة قبل البث فيها . فاذا كان هذا قد فات الوزارة مع مزيد الاسف، فلا يصح أن يفوت دولتكم وحصرات اخو انكم أعضاء لجنة الدستور . لذلك جئت بخظابي هذا مذكراً دولتكم بوجوب اعتبار السودانضمن حدود البلاد كماكان قبل الاحتلال ،ووجوب تشكيل مجلس نوابنا من المصريين والسودانيين على حد سواء حتى بجلس نواب اخواننا سكان السودان المصرى مع زملائهم سكان الوجهين البحرى والقبلي

ويعمل الجميع للمصلحة المشتركة التي لا انفصام لها واقبلوا فايق احترامي) ،

ألم رأنه خطاباً تاريخياً بجب أن يحفظه الصريون والسودانيون على ظهر قلوبهم ? ؟ ومثل هذا كثير يربو عن العد أو ألحصر فقد أرسل سموه خطاباً تاريخيا الى جريدة التيمس نشر فى جرائد مصر فى ٢ سبتمبر سنة ١٩٢٧ وفى هذا الخطاب ين سموه بغاية الصراحة حق مصر فى السودان وحدها وملكيتها له بغير منازع مؤكداً بالبرهان أن مصر فتحت السودان وحدها سنة ١٨٢٠ حيث حفظت نفوذها و المائها عليه اثنين و ستين سنة .

كذلك كتب خطابا لرفعة محمد محمود باشا بتاريخ ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٨ على أثر خطبة رفعته في المنصورة التي قل فيها أن منطقة السدود يقع بعضها في السودان وبعضها في الاملاك البريط نية ، فنه سموالأمير الي صحة ذلك حيث قال (أن منطقة السدودالمذكورة جميعها داخل ضمن حدود السودان المصرى القديم حسب ما كان عليه قبل الثورة الهدية ) لذلك لا يسع أي انسان إلا الاعتراف لسموه بشدة اليقظة في كل أمر يتعلق بالمدودان.

كذلك كان لآراءسمو والقدح المملّى في مقترحات هندرسو نسنة ١٩٢٩ وما يتعلق باتفاقية ١٨٩٩ إذ قال ما معناه :

(فلو أن انجلترا كانت صادقة النية في احترام اتفاقية ١٨٩٩ لكانت أرجعت السودان المصرى إلى ما كان عليه قبل الثورة المهدية واجازت تميين وكيل مصرى للحاكم العام يتبادل الحكم مع الحاكم لمدة خسة سنوات، ولا عطت للمصريين حق المناصفة في الوظائف مع البريطانيين ثم ساوت

عدد جنود مصر بالانجليز . ولو شئت أن أكنب كل ما أء ف عن مواقف سموه الخاصة بالسودان لضاق لطاق هذا الكتاب.

لهذا أكتني ذاكراً بالفخر أن سموه قد أذن بنشر صورته الكرعة في صدر هذا الكناب، وقد أمر سموه باشمماون دائرته فأرسل الى طرداً من مؤلفات سموه وقد قرأتها كامها بامهان تام ولقيت فيها من الإبحاث القيمة مايقف القارىء أمامه متعجبًا أدام الله سمو الأمير ذخراً للبلاد .



دولة سعر زغاول باشا: من أنصم الصفحات وأبقاها فىحياة المففور لهزعتم مصر الخيالد سعد زغلول بأشا صفحة القومية بل العلما الصفحة التي خط عليها كناب مجده.

ولانجهل أي مصري ما كان لدولته من المواقف الوطنية الجريئة فقد وضع مِسأَلَة السودان في المحل الاول وطالما عثها عثايدل

على رجاحة عقله ووطنيته المتأججة ، فقد كان أول مفاوض مصرى جعل استقلال مصر والسودان نصب عينيه في سياسته، ومفاوضاته، فمنذ

تَرْعِمه للحر كَهُ الوطنية ونحن نراهفي منفاه ۽ وفي زعامته لاثورة، وفي رياسته للحكومة، عاملا على ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل اتفاقية سنة ١٨٩٩. كان على رأس أول وفد ، ولا زالت المذكرة التي أرسام الانجاتر ا والدول حين كان في باريس برن صداها في الأذان حيث قال (إذا كان الصريون يطلبون ارجاع السو دان اليهم فليسومد فوعين لذلك بحب التوسع والاستمار، وانما هم يطابون باسم الحق، واحتفاظاً بكيانهم الوطني، فقد كان السودان منذ الازمنة الغابرة جزءاً متمها لمصر . وإذا كان قد فصل عنها في وقت من الاوقات، فان مصر وهي مستقلة استقلالا ادارياً ، جعلت في مقدمة واجباتها وأعمالهما اعادته إلى حظيرة الوطن الاكبر. على أن المسألة ليست مسألة قانون أومسألة تاريخية فاط ، بل أن مصالح مصر والسودان مر تبطة بحكم الطبيعة ارتباطا يجمل البلدين كلامنهما متمها اللآخروكلامنهما في حاجة إلى الثاني ليستطيع الحياة والتقدم والرقى. فاذا تسلطت دولة أجنبية على السو دان كانت مصر التي لا تعيش الا من النيل عرصة لافدح الاخطار .)

وفى محل آخر من المذكرة المذكورة يقول دولته (على أن سكان السودان من جهة أخرى ينتفعون كثيراً من اتصالهم بالمدنية المصرية التي لا يوافقهم سواها . فهم يعتبرون مصر بمثابة اختهم الكبرى التي يتكلمون لغتها ويرتاحون لنظمها وأخلاقها .)

وتكنى زعامة سعد وحدها لتقرير مواقفة المشرفه ووطنيته البارزة. وكما كان سعد مخلصاً فى رياسة الوفدوزعامته، كذلك كان مخلصاً اشد الإخلاص، فى رياسة الحكومة لتى من خصومه فى البرلمان المصرى احراجا لاتحتمله ولا يواجهه غير سمد، كما لقي من الخصوم الانجليز بقصر محات رجالهم المسؤولين أشدالاحراج لتمسكهم بالسودان كأنه جزءه ن الامبراطورية البريطانية . فلما صرح اللورد بارمور باسم حكومته أن الحكومة البريطانية لن تترك السودان باي حال كان ، أجاب سعد في البرلمان المصري اجابة تردد صداها في كل الاقطار . أجاب اجابة الزعيم الذي يرى الحق في جانبه فلا يغمض عينه عنه . وقد كان جوابه أقرى واصدق من تصريح اللورد إذ قال بكل شجاعة ( انبي بالنيابة عن الشعب المصري جميعه وفي حضر تركم الموقرة أصرح بأن الأمة المصرية لن تتنازل عن السودان ماحييت وما عاشت. ان حقوق الأمم لا تضيع بمجرد أن يقول الفاصب اني اريدأن اتمتع أ مها دون اصحابها. نعم أيها السادة لا يمكنها مطلقاً أن نتنازل عن السودان لا لأنه مستعمرة ، بل لأنه جزء من كياننا ، بل لأنه منبع حياتنا ، بل لأنه لا عكن لمصر أن تميش بدون السودان.

وفى خطبته المعروفة خطبة ١٣ ينابر سنة ١٩١٩ قال (مصر والسودان كلُّ لايقبل التجزئة . السودان ومصر أخوان يشربان الماء من بهر واحد، ويتكايان لغة واحدة ، وبدينان بدين واحد ، وانه لمن المستحبل على مصر ً أن تحيا بدون السودان ) .

ولم يقلل وجود سعد باشا في الحديم من حدة وطنيته مع علمه أن ذلك لا يرضى الا بجليز وهذا هو تصريحه في مجلس النواب بسبب حوادث السودان سنة ٢٠٩٤ اذ كان رئيسا ً للوزارة حيث قال (تحركت مسألة السودان اليوم ولم تكن الحدكمومة مستعدة لأن تقول رأيها فها ،والكبي معذلك عكني

أن أصرح لحضراتكم بأن الحكومة تشارككم كل المشاركة في شموركم بالنسبة للسودان (استحسان وتصفيق طويل) بل تنظر بعين القت لـكل عمل من شأنه أن يفصل السودان عن مصر)

واذا لم يكن لسمد سوى موقفه ازاء الانذار البريطانى حيث استقال من الحرم، لكفاة ، وهكذا ظل سعد طو ل عمره بقرع الحجة بالحجة على أن السودان هو مصر ومصر هى السودان الى أن قضي وهو قمن بذلك رحمه الله رحمة واسعة .

رفعة مصطفى النعاسي بائه: كان مرافياً لحد بانيا في كل أدوار



القضية المصرية، ولا عجب أن يكون خليفته في زعامة الأمة ورئاسة الوفد. كان السودان هو الصغرة الوحيدة التي طالما ارتطمت بها سفينة المفاوضات بينه وبين الانجليز. حتى لقد قال يوم فشات مفاوضاته أنه يفضل أن تقطع يده قبل أن يتقدم لامضاء مثل هذه المعاهدة، وقد وقف موقفاً بذكر هالتاريخ بالفضر لمصر ولا بنائها، وهو أشرف موقف عرفه له تاريخ مصر الحديث موقف عرفه له تاريخ مصر الحديث

ومن الكامات المأنورة التي قالها رفعته صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس باشا (لن أرضى أن أبيع السودان بالمنح التي عرضوها علينافي مصر) وهكذا ظل

النحاس باشا يدأب في كل ما هو خاص بالسودان. ومما يذكر بالفخر لرفعته أنه حين تبوأ كرسى الوزارة سعى لرجوع الضباط السودانيين الذين ابوا أن يحلفوا يمين الطاعة لغير جلالة ملك مصر على أثر خروج الجيش الصرى من السودان. فردلهم أفدميتهم ورتهم وأعادهم الى خدمة الداخلية مرفوعي الرؤوس موفورى الكرامة يشهد لهم التاريخ بالبطولة والاخلاص لمليك البلاد كما يشهد لرفعة النحاس باشا بتقدير الرجال ووزنهم بميزان اخلاصهم وتفانهم في الوطنية.

كذلك وفق رفعته إلى المنصدار عفو شامل عن الضابط السوداني الباسل السيد فرح وكان محكوماً عليه بالاعدام من حكومة السودان أثر حوادث الخرطوم المشؤومة عام ١٩٧٤.

كذلك استطاع أن يرغم حكومة السودان على ارسال الزعيم الباسل على عبد اللطيف لمالجه في مصر بعد أن كانت حكومة السودان عاقدة النية على أن يحيا وعوت في حجنه.

وهو صاحب اتفاقية قصر الزعفران سنة ١٩٣٦ وهي اتفاقية الصداقة بين مصر وانجلترا، التي انهت برجوع الجيش المصرى الى السودان، والتي حققت النظرية المصرية الى ابعد حد في امر المتقرارها، فانك لتامس في هذه الاتفاقية الكثير من المزايا التي غابت عن المصريين ردحاً من الزمن أهمها تسهيل الهجرة الى السودان، وانشاء المدارس على غرار مدارس مصر، وتعيين مصريين في أهم الوظائف الرئيسية كمفتش عام الرى، والخبير وتعيين مصريين في أهم الوظائف الرئيسية كمفتش عام الرى، والخبير الاقتصادى، ومساعدالسكر تير القضائي وغيرهم وغيرهم. كما سعى للتساهل الاقتصادى، ومساعدالسكر تير القضائي وغيرهم وغيرهم.

فى أمر الهجرة فاصبح النزوح إلى السودان ميسوراً بمد أن كان مستحيلا. ولا يسع المؤرخ الصادق الا أن يقرر أن النتيجة الباهرة التي وصل اليها رفعته فى معاهدة الزعفران هى أفضل ما يمكن أن يصل اليه مفاوض مصرى مع ما هو معروف من تمسك انجاترا بالسودان.

رفعة على ماهر بائا: ان من الفأل الحدن ان يطبع هذا الكتاب ورفعته يتنقل فى ربوع السودان بين مظاهر الحفاوة والاكرام . حقا ان على ماهر باشا شخصية الجيل ورجل الساءة ، وما حياته إلا كتابا يقرأ.



فَق كل صفحة من صفحاته مجد ماثرل، وامثولة بالغة، فلا عجب أن يسمى رفعته (رسول الامتزاج والوحدة)

هو رجل عملی:
یدرس موضوعه ثم
یقدم علی تنفیذ ما رسمه
فی خاطره إقدام الحاسم
البات النه ّاز للفرص،

وإذدام المسئول عن كل صاحب المفام الرفتع على ما هر با أ مخلفات الدولة ، فلا يتهبب أن يعالجها كلها ، وأن يصفيها كلها ، وكأنه يربأ بوا جبه أن يخلف وراءه تركة معلقة يحمل عبثها من يأنى بعده.

زار السودان شخصياً وتجشم السفر الي تلك الربوع النائية ، وفي هذا ما فيه من أهريب وجهة النظر بين القطرين ، وآو ثيق الروابط ببن الشقيقين، ولا محب فالذن يمرفون رفعته ، يعرفون أنه رجل عمل لا قول ، فهو لا يفاجى، بغير نتائج عملية ملموسة . ولا شك أنه انتهز الفرصة في هذه الزيارة المباركة لتسوية بعض الامور التي ظلت معلقة طوال السنين الماضية.

لقد زار السودان فأعطى باليمين وبالشمال فقرج عن الفقراء ، وأعان المنشئات ، ووهب للمساجد ودور العلم . حتى بلغ ما تبرع به فى سبل الخير لرفاهية السودان حوالى اربعين الفاّ من الجنيهات .

لقد احتى السودان من أقصاه إلى أقصاه بوزير مصر الأكبر، فبرهن على على حبه لمصر والمصريين، وبرهن على أن آية البنيل من أقوى البراهين على صلة القطرين وان القلب الذي يخفق في مصر، يخفق أزائه قلب في السودان.

هتف السودانيون باسم ملك مصر والسودان من أعماق قلوبهم، وأقامو السعائر الاخلاص لعرش مصر الفدتى وملك مصر العظيم في شخص كبير وزرائه، فلا عجب اذن أن يخاطبه الشاعر السوداني حيت يقول:

قضت السياسة ياعلى كما قضى ذو المرش انك في الحقيقة ماهر فاجعل من القطربن شعباً واحداً من فوقه علم المودة ظاهر

كان يرافق رفعته وزيري الدفاع والأشفال ولا أدرى هل هي الصدفة أمحسن الاختيار التي جمعت بين الثلاث أقطاب في هذه الزيارة ؟؟ عالأول

وهو الرئيس نجل المنفور له محمد ماهر باشا مدير كوردفان ودارفور سابقاً وهو من أبرز رجال مصر الذين خدموا السودان والذين برزوا من فجر حياتهم، والثانى وهو معالى اللوا صالح حرب باشا ينتمى الى السودان والى شعبه الكريم منذ نشأته أما الثالث وهو معالى عبد القوى بك فقد أقام هناك سبع سنوات كان مفتشا عاماً لرى السودان وكان أصلح سفير لمصر هناك.

لقد أنم على ماهر باشا بزيارته للسودان كل عجز لم يستطع أعامه من سبقوه في الحكم . نعم فان رئيس الحكومة المصرية هـو المشرف على القطر من ثغره الى سودانه ، وما الحاكم المام الا موظف مصرى للحكومة البريطانية قسط في انتخبابه وتعيينه . امتاز رفعته بانه أول وزير مصرى يدير دفة الدولة بهــذا النشاط السياسي . وليست هذه الروح التي يسعى لبثها على ماهر باشا حديثة ، كلا . فقد بدأ اهتمامه بالسودان من زمن بعيد . فمن عطف رفعته على السودان ، وتقريبه الى السدة الملكية تعيين القائمةام عبد الله بك النجومى ضمن ياورات صاحب الجلالة مولانا الملك ( والنجومي بك كما هومعروف ابن الزعيم السوداني «ودالنجومي»المعروف فى تاريخ السـودان) – وليس ذلك فحسب. فقد تفضـل جلالة الملك فاصدر امـره الـكريم بتوجيه الدعوة فى تشريفات عيد الاضحي الي

لفيف من السودانيين المهيمين في مصر من كبار التجار والعلماء، وطائفة من الشباب المثقف، وخمسة واللاتين ضابطا سودانيا · وهذه فاتحة خير وبادرة لم نألفها في غير حكومة على ماهر باشا.

ولست اشك وأنا أكتب هذه القطعة ان زيارة رفعته الى السودان ستحدث تغييراً محسوسا فى العلاقات بين القطرين، وان المصريين عموما والسودانيين خصوصاً سيذكرون هذه الرحلة المباركة ذاكرين بالخير وزير مصر الاكبر، داعين لجلالة الملك فاروق والملكة فريدة فقد منح رفعته الجوائز باسم جلالتهما فى معاهد العلم للبنين والبنات.

وقبل أن أختم هذا الفصل عاد رفعته من السودان ولكي ادلل على مبلغ الاحتفالات الرائعة ،والحفاوة المنقطعة النظير ، التي لقيها رفعته هناك اكتنى باثبات هذه الصورة التي تمثل رفعته في حفل رائع من علية القوم



رفع، على ماهر باشا فى النارى المصرى بالخرطوم أجانب ووطنيين فى النادى المصرى بالخرطوم ، وهى خير من الف

مقال ومقال . وليس أروع ولا اعظم من اختتام هـ ذه الكامة بتصريح رفعته الذى 'ذيع عقب وصوله من السودان . فقيه من البيان ما يجعله فصل. الخطاب . قال رفعته حفظه الله

« أننى اشعر بأنى وزميلي قد أدينا بزيار تنا لاسودان واجبا وطنيه كنت أود أن أؤديه منذ زمن بعيد ، فقد اتاحت لى هـذه الزيارة معرفة أشياء كثيره : والاطلاع على مسائل عديدة ــ عن كثب ب فاستطعت أن أكو آن عن السودان فكرة صحيحة لم تسكن لتتاح لى لولا هذه الزيارة التى هيأ أسبابها معالى سير ستيوارت سايمز حاكم السودان العام ، ومهد سباها عا ابداه هو ومعاونوه من كبار الحكومة من معونة مشكورة .

« واننى لارجو أن تـكون زيارتنا هذه فاتحة زيارات أخــرى تزيد روابط الاخلاص والمودة بين القطرين الشقيقين تواضعا واحكاما

« ذلك الى اننى قصدت من هذه الزيارة أيضا أن أتفقد المؤسسات المصرية فى السودان ، وخاصة ما يتعلق بالرى والجيش فاطمأنيت الى ان هذه المؤسسات، تؤدى رسالتها على خير ما أرجوه .

« واننى لأعود اليوم الى مصر وفى قلبى أجمل الذكريات للسودان. وأهله ، ولكن اعمق هذه الذكريات جميماً وابلغها أثراً فى نفسى هو ما لمسته من تعلق أهل السودان بمقام حضرة صاحب الجلالة الملك . وما ابدوه من مظاهر الاخلاص العميق وشعائر الولاء المكين نحو عرش جلالته الحبيد »

هذه هي الوطنية الصحيحة . الا فليحي جلالة الملك، ووزير والاكبر م

رقم: محر دباشا في صيف عام ١٩٦٩ ويرضع مقترحات هندرسون وما جاء في هذا المقترحات خاصاً بالسودان وليس أدل على اهمام رفعته بالسودان من تصميمه على زيارة السودان وليس أدل على اهمام رفعته بالسودان من بالسيامة أن رفعته كان تواقاً أثناء حكمه أن يحل مشكلة السودان كلما أو بعضها فأرفر أحد كبار موظفي الدولة ليمهد الطريق في لندن ولكن أفلنت منه الفرص فرأى أن ينهزها من طريق آخر فعقد النية أن يقوم بواجب الزيارة لاصدقائه واخوانه السودانيين غير أن صحته لم تسعفه لاتمام هذه الرحلة المباركة فبقيت هذه الزيارة معلقة في ذمة رفعته وفي ذمة الناريخ وها نحن نسأل الله مخلصين أن يمتعه بالصحة والعافية ليتمم برنامج سياسته وها نحن نسأل الله مخلصين أن يمتعه بالصحة والعافية ليتمم برنامج سياسته

اسماعبل صرفی باشا: \_ اسماعیل صدقی باشا هو رئیس لجنة السودان الیوم، یسمی بکل جهده لخیره و منفعته . ولیس اهتمام دولته بالسودان حدیثاً بل لازلت أذکر تصریح دولته فی مجلس النواب عام ۱۹۳۴ یوم أثیرت مسألة الاعالة لجیش الدفاع فی السودان و هو تصریح خطیر برهن به من الوجه تین الوطنیة والمادیة علی أن دولته زعیم لا تفو ته ملاحظة فی أمر السودان . أدلی بهذا التصریح بعد أن شرح مقدار الضیق الذی یمانیه السودان حیث، قال . . . (ومصر باعتبارها الشقیق الأکبر للسودان ، والتی عطفت دائماً علی السودان ومرافقة لا تقبل أن تقوم باجراء کهذا فی وقت عظفت دائماً علی السودان ومرافقة لا تقبل أن تقوم باجراء کهذا فی وقت محنقه ) وقد أیدت الأمة هذا الرأی کما أیده سمو الامیر عمر طوسن الی



صاحب الرولة المغفور له عرلی بکن <mark>باشا</mark>



صاحب المعالى الاستاذ مكرم عبير بأشا



صاحب الرفعة محرمحود باشا



صاحب الدولة اسماعيل صرقى باشا

هذه الصور وصلت متأخرة فآثرنا وضعها على هذا النظام .

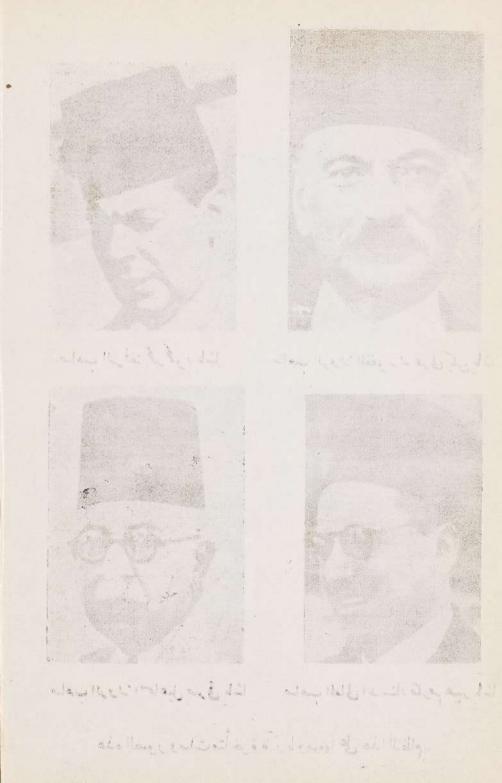

حد ما وسمو م حجة فى كل ما يتعلق بالسودان. وقد أفضى أخيراً بحديث لأحد محررى الصحف برأى يعتبر رأياً سياسياً له مكانته قال: — (إن السودان أقرب الاقطار الينا وأحبها الى نفوسنا فهن الواجب أن نضاعف عنايتنا به وأن يكون لشعور اهله صدى عند اخوانهم المصريين. ولقد فتحت لنا فى السنوات القايلة الأخيرة آفاق جديدة فى الاتصال بالسودان، فانقلع عن أغفالنا الأول له، ولنوثق علاقتنا التجارية والثقافية به وبأهله، لأنه أولى باهمامنا ومجهودنا. ولقد دلتنا الحرب الحالية، على أن توثيق هذه الملافات بين مصر والسودان أمر ضرورى لفائدة القطرين، وعلى أن واجب المحربين أن يعرفوا اخوانهم السودانيين معرفة صدق وتجربة وأن تزداد طلتهم بهم وهى صالة ستعود بالحير الجزيل فى المستقبل إن شاء الله)

الاستاذ الاكبر الشبخ محمد مصطفى المراغى : - يحتل مولانا الاستاذ الأكبر من هذا الكتاب أكثر من محل واحد ، فبين الأمراء والعظاء له محل ، وفى تنظيم القضاء الشرعى فى السودان وما آلت اليه المحاكم من الرقى هناك ، له محل آخر ، ولا عجب ، فقضيلته هو القائل (مصر والسودان جسد وروح ، كل منهما لاغنى له عن الآخر) . اهتم فضيلته بالمشيخة العلمية فى أم درمان فنالت من عطفه ورعايته الشيء الكثير .

كان فضيلته قاضياً لقضاة السودان، وهو أكبر منصب تبوأه مصرى هناك بعد أن تقلب فى عدة مناصب ، فقد كان قاضياً للمحكمة الشرعية بمديرية دنةلا عام ١٩٠٤، ثم محكمة الخرطوم عام ١٩٠٦،

ثم رئيساً لمفتشى الدروس الدينية بوزارة الاوقاف، ثم عين قاضياً لقضاة السودان عام ١٩٠٨، وظل يشغل هذا المنصب السكبير حتى عام ١٩١٩ حيث



نقل رئيسا الفتين القضاة الشرعي في وزارة الحقانية ، ثم رئيسا المحكمة مصر الشرعية ، إلى أن ولى مشيخة الازهر منصبه الحالى الخطير، وفضيلته لايغفل عن السودان والمداده بالآراء السامية والعطف المتناهي .

ومولانا الاستاذ الأكبر عت إلى أعرق الأسر في مدينة المراغه ، من بيت

علم اشتهر بالصلاح والتقوى الاستاذ الاكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى وقد كان والده من كبار علماء الصعيد أما المجهود الذى بذله فى تنظيم المحاكم فى السودان، فلا أجد ما يكتب فيه ، خير مما قال الاستاذ الجليل خليل الحورى القاضى بالمحاكم السودانية سابقاً ، فقد كتب إلى خطاباً من بيروت بعد احالته على المعاش قال: –

(كلما ذكرت السودان، يتمثل امام ذهنى فئة قليلة من الرجال الذين اضطلموا باعباء المصلحة القضائية، وجملوا منها في بضع سنين أرقى مصلحة

قضائية في الشرق الأدنى ، والرجلان الوحيدان اللذان يمثلان دائماً وأبداً في الذهن بريطانى ، ومصرى، فالبريطانى ، هو طيب الذكر الرجل الفاصل المكمل السر ادجار بونهام كارتر الذي أنشأ في السودان محاكم بانت في عهده الاوج الأعلى من الرق .

أما الرجل المصرى العظم الذى كان نداً للسر ادجار بونهام كارتر، فهو العالم الكبير مولانا الشيخ محمد مصطفى المراغى الذى شغل فى عهدنا منصب قاضى القضاة فى السودان حوالى احدى عشر سنة. ان هذا الرجل العظيم كان له منزلة سامية فى نفس السر ادجار بونهام كارتر وكلما زاره الشيخ لمباحثته فى مسألة من المسائل، زادت مكانته فى نفسه. وفى عهدالاستاذ الأكبر نظمت الحاكم الشرعية تنظيماً متقنا جعلما فى نظامها تفضل اخواتها الحاكم الشرعية فى مصر وغيرها من الشرق الأدنى ، وما ذلك إلا بفضل المعبقرية التى يميز بها الشيخ المراغى الذى كان يتمهد المحاكم على الدوام، ويشرف المعبقرية التى يميز بها الشيخ المراغى الذى كان يتمهد المحاكم على الدوام، ويشرف عليها، ويسن لها اللوائح لاستيفاء نظامها واتقانه، ويبذل الجهود للبحث عن الماونين الاكفاء، وقد توفق الى نخبة من الفضلاء العلماء الذين عاونوه فى علمه الكبير.)

هذا ماقاله الاستاذ القاضى خليل الخورى . وان أنس لا أنسى الحفل الرائع الذى أقامه المصريون فى الخرطوم يوم مغادرته السودان عام ١٩١٩ فقد كان لمؤلف هذا الكتاب شرف القاء قصيدة فيه قال فى مطلعها — لو كنت تعلم ما أسر وأكتم وتظل تعذلني فانك تظلم إلى أن قال فى وصف الشيخ:

غالطت عيني يوم شمت جلاله أمتوج ? أم بالسماح معمم ؟ وقال مفتضباً:

(لاتنتهى نوب الزمان لأمة الله فيها والنبى وأنتم)
وتما أذكره فى هذا الحفل الرائع أن أحد القضاة قد خطب فيه
حيت قال (مادخلت على الشيخ بوما ما لأستنير برأيه فى مسألة من المسائل،
وسممت نبرات صوته ورصانة عباراته وبلاغتها إلا ذكرت زعيم مصر
الأكبر سعد زغلول باشا) فدوى المكان بالتصفيق والهتاف بضع دقائق.
لقد أحب السودانيون الشيخ المراغى ، وسيظل اسمه فى السودان
بارزاً ما كر الزمن وتوالت السنون. فيا الله مولانا الاستاذ الاكبر ، الذى
وهبه الله بصيرة نيرة ، وخلفاً حميداً ، وشخصية بارزة ،

معالى الاستاذ مكرم عبير باشا: وإذ ذكر المهتمون بأمر السودان والتفكير في مصيره ، برز اسم معالى مكرم عبيد باشا وزير الماليه سابقا، فلن ينسى الناريخ المساهمة الفعلية والمجهود المضنى الذي بذله يوم رافق صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا في المفاوضات فقد ترجم جميع مذكراتها، وأبدى رأيه فيه الومعاليه يقول فيما يختص بالسودان ، يوم ارتطمت سفينة المفاوضات بالسودان (أن الاقتراح البريطاني يمكن تفسيره بامجأز أنهم يريدون منا أن نتخلي عن السودان ، وأن نوقع بيدنا التنازل عنه ولن نوافق على هذا ، وها نحن نعود إلى بلادنا بضمير مستريح ولا نأسف على ماحدث ) يقول الاستاذ عبد الله حسين في كتابه (السودان) (لما اشترطت ماحدث ) يقول الاستاذ عبد الله حسين في كتابه (السودان) (لما اشترطت ماحدث ) يقول الاستاذ عبد الله حسين في كتابه (السودان) (لما اشترطت ماحدث ) يقول الاستاذ عبد الله حسين في كتابه (السودان على برلمان مصري

منتخب انخابا حراً ، ابتهجت البلاد لهذه النتيجة ، وكان حضرة الاستاذ الكبير مكرم عبيد سكرتير الوفد المصرى في لندن ، وقد ناصل عن نظرية تأليف وزارة عايدة بجرى انتخاب حرفي ظل دستور سنة ١٩٣٣ وقانون الانتخاب المباشر ، فاستطاع من اقناع رجال الحكومة البريطانية وفي مقدمتهم هندرسون، والدكتور دالتون الوكيل البرلماني لوزارة الخارجية بهذه النظرية ) ويقول الاستاذ عبد الله حسين أيضا (وبعد سفر الاستاذ مكرم عبيد من لندن وصلت اليها ، وقابلت الكثيرين من رجل السياسة والصحافة والمصريين البارزين، وتأكدت أنه لو لم يسافر الاستاذ مكرم إلى لندن ، ويهذل هذه الجهود وتأكدت أنه لو لم يسافر الاستاذ مكرم إلى لندن ، ويهذل هذه الجهود الكبيرة ، لما تحققت النظرية ، لذلك بادرت بتلقيب الاستاذ بالمجاهد الكبير ودعوت زملاءه الحامين إلى - فلة شاى في ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٧٩ تكريما للاستاذ مكرم و تسجيلا لهذا اللقب . )

發 按 特

المغفور به صاحب الروب عرلى بكن بائا: أماعدلى باشا فقد كان مبرزآ في مفاوضاته ، يوم رأس الوفد المصرى ، وكان يقظا فيما يختص بالسودان بشهد لدولته خطابه التاريخي الذي كتبه ردا على مشروعات اتفاق كرزن عام ١٩٢١ حيث قال « أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناولها البحث فلا بد لنا فيها من توجيه النظر الى أن النصوص الخاصة بها ، لا يمكن التسليم بها من جانبنا فان هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع عالما على تلك البلاد من حق السيادة الذي لا نراع فيه وحق السيطرة على مياه النيل » وهو كتاب تاريخي يترجم على وطنية دولته البارزة ويذكره له ، ماذكر أمر العلاقات بين مصر و بريطانيا الخاصة بالسودان .

معالى مبين هيكل باشا : الدكتور حسين هيكل باشا هو وزير المعارف سابقاً ، والكاتب الكبير المعروف ، زار السودان عام١٩٦٦ ووضع فيه مؤلفا جليلاً (عشرة أيام في السودان) أبدى فيه من الآراء القيمة عن السودان مالا ينساه له السودان . وقد كتب سعادته فأيد الروابط الاجتماعية والسياسية الوثيقة بين البلدين ودلل على ذلك بالبرهان الساطع القوى . قال . . (لست

أربدأن ادال على أن مصر والسودان مرتبطان المريخيا براوبط قديمة تجمل من حق مصر أن تطالب بالسودان كما كانت فرنسا تطالب بالالزاس واللورين ، ولست أريد كذلك أن أقيم الحجه على ما أنفقته مصر في السودان

من مهيج وأموال، أو أن أرجع إلى التاريخ معالى مسبن هيكل بلشا لاى سبب من الاسباب، فالتدليل التاريخي في مسألة علاقة مصر بالسودان أشبه الاشياء بالمرافعات التي تحتاج إلى قاض للفصل فيها. ومن نافلة القول ذكر الرابطة الطبيعية بين مصر والسودان وما توجبه هذه الرابطة من ضرورة توثيق الصلات بين هذن الجزئين من أجزاء وادى النيل. وحاجة مصر إلى توثيق هذه الصلات وتوكيد تلك الروابط أوضيح فليس كمصر بلاد معلقة حياتها بنهر واحد .) وفي موضع آخر يقول (على أنه إذا كانت ماجة مصر إلى توكيد الروابط بينهاوبين السودان أوضح من حاجة السودان عالم مثل هذا التوكيد لمرقع السودان عند منابع نهر النيل ، فليس ذلك معناه إلى مثل هذا التوكيد لمرقع السودان عند منابع نهر النيل ، فليس ذلك معناه

أن السودان أقل من حاجة مصر لتوثيق الصلات بينهما. ولئن كان السودان منبع الحياة المادية التي تفيض على مصر مع فيضان النيل، فمصر هي منبع الحياة المعنوية التي تفيض على السودان بالحضارة والعمران) كذلك يقول في موضع آخر ( واعتقد اعتقاداً اكيداً أن مصر تستطيع أن تعاون السودان معاونة جدية إذا وجد من المصرين ذوى المكانة والقدرة من يتطوعون من غير أي فكرة سياسية بل بدافع التضامن بين الشعبين وتحت تأثير الفكرة الانسانية السامية وحدها.

هذه بعض أراء سعادة الدكتور هيكل باشاوهي آراء سديدة لها قيمتها في نظر الساسة لما يتمتع به سعادته من شخصية بارزة ومكان محترم في عالم المسياسة والادب والاجتماع . معالى اللوا صالح مرب باشا: لا يجهل مصرى ما لمهالى صالح حرب باشا من الوطنية الصادقة ومن صفحة القومية الناصعة وان من دواعى فخرى واغتباطى أن أكون من مديرية اسو ان حيث ينتسب معاليه لها. إذن أستطيع أن أتحدث عن معاليه أكثر ممايستطيع سواى. أن معاليه كما اعتقد أصلح رجل لتولى وزارة



الدفاع لأنه صابطباسل شجاع يمرف كيف يسوس هذه الوزارة عاتظلبه من الاساليب المسكرية رافق صاحب المقام الرفيع الى السودان وتفقد القوات المصرية وخطب في الجنود هناك خطاباً يصح أن يبقى تاجاً على مفرق يصح أن يبقى تاجاً على مفرق التاريخ. نعم قد خطبهم قائلاً: «ان مياه النيل أغلى أمن دمائكم فدافعوا حتى آخر نقطة من هذه الدماء» وفي موضع آخر

معالى اللوا محمد صالح حرب باشا

يقول معاليه «القدد افع آباةً كم عن النيل دفاع الابطال فكو نو اخير خلف لخير سلف ه

وبعد عودة معاليه من السودات خطب فى الضباط السودانيين فى حفلة توزيع الاوسمة التى أنعم بها جلالة الملك عليهم حيث قال « إن الطبيعة قد ربطت بين أجزاء وادى النيل جميعاً من منبعه الى مصبه ، وان الوحدة بين مصر والسودان ،قد تحققت منذ خلق الله النيل، لأنه نيل واحد فى بلد واحد»

وقال أيضا: « إن السودانيين الكرام هم أولى بالثناء منا والحمد على الحفاوة البالغة ، والشعور المتدفق الفياض الذي أحاطونا به فقد شعرت بالزهو والفخار لأنى أنتسب لذاك الوطن الكريم وسررت بنواحي النشاط والحيويه التي اكتشفتها في شباب السودان الناهض ، والواقع أنه لافارق هناك بين مصر والسودان ، فهما قطر واحد ، ونيل واحد ، وشعور واحد

ممالى عبر الفوى بك احمر : إذا تكلم معالي عبد القوى بك احمد وزير الاشفال عن السودان، فهو أجدر من نستمع له، ذلك لأنه قضى في



السودان سبع سنوات، كان مهندساً فى خزان جبل الأولياء ثم مفتشاً عاماً لرى السودان، وكان أصلح سفير لمصر فى القطر الشقيق وليس ذلك فحسب المقام الرفيع رئيس الوزراء فى رحلته إلى السودان واستحق معاليه بجدارة واستحق عاليه على السودان واستحق عاليه المقام حسال واستحق عاليه المقام الرفيع والمالية المحدارة واستحق عالية على السودان واستحق عالية المحدارة واستحق عالية على السودان واستحق عالية على السودان واستحق عالية المحدارة واستحق عالية المحدارة واستحق عالية المحدارة الم

السودانين ، وذلك لما أبداد من ممالى عبر الفرى بك احمر الكما التفاة والحبة الاتان دفعتاجيم

السودانيين الى إحلاله المحل اللائق به ، والتحدث عنه ، واللتان دفعتا ذوى الشأن في السودان ، للالحاح على حكومتنا المصرية والرجاء لعودته الى السودان . فحققت الحكومة رغبة السودان حيث اعادته . فقشاً عاماً لرى السودان . وكأنما أرادت حكومة صاحب المقام الرفيع على ، اهر باشا أن لا تكون أقل كرما من غيرها فاستصحبه رفعته معه في رحلته الاخيرة .

لقد أحب الناس هناك معالى عبد القوى بك ، لأنهم وجدوا فيه الرجل الذى لانسبق عاطفته عقله ، ووجدوا فيه المثل الأعلى للعلاقة بين المصرى والسوداني ، ثم وتقوابه لأنه موفورالكرامة كبير القلب والعقل ، حريص على حقه وحق غيره ، نبيل في آماله ، يسمى لتحقيقها من سبيل الشرف .

حدثنى الاستاذ الجليل صاحب الفضيلة الشيخ محمد نمان الجارم قاضى قضاة السودان قال – ماأسف السودانيون لفراق مصرى كما أسفوا لفراق عبد القوى بك، ذلك لأنه الرجل الوحيد الذي عرف كيف يسوى العلاقات بيننا وبين السودانيين، وهو الرجل الوحيد الذي ينظر الى مصلحة البلاد قبل مصلحته. ماطرق بابه سوداني وعاد بخفي حنين، كذلك كان يضع مصالح المصريين في الصف الأول من مواضع عنايته. رأى النادى المصرى الحالي في الحريين في الصف الأول من مواضع عنايته. رأى النادى المصرى الحالي في الحرطوم لايليق بكرامة المصريين فسمى لبناء آخريتفق مع كرامتهم ومكانتهم، وسعى لدى الحرفية المصرية فه نحت هذا النادي ألى جنيه لا عام بنائه وأثائه.

وبمد عودته من السودان أخيراً أفضى معاليه بحديث يعتبر حجة عن السودان نثبته كما هو ذال: — كنت فى السودان موظماً أقوم ببناء خزان جبل الأولياء، ومفتشاً عاماً الله يه كر أحد من رجال الرى، ومكثت نحو سبع سنوات، وفى أثناء ذلك لم يه كمر أحد من رجال الحكم فى زيارة السودان سوى ممالى حسين سرى باشا، كوكيل لوزارة الاشغال وكانت زياراته المتكررة تحمل طابعها الرسمي .

وكان ألم أصدقائى واخوانى السودانيين ، لاغفال كبار المصريين المسودان ، وخاصة رجال الحكم لايقل عن ألمى ، وقداغتبطت أيما اغتباط بأن عدت الى السودان برفقة صاحب المقام الرفيع على باشا ماهر حتى يمكننى أن أقول أن هذا النقص الماضى قد ذهبت هذه الزيارة بأثره .

ولو رأيت معناكم كان سرور السودانيين بهذه الزيارة لرأيت أن يرفعة الرئيس قد أدى واجباً وطنياً ذا أثر بالغ وبعيد المدى فى أحكام الصلات بين القطرين الشقيةين.

وليس غريبا أن أقرر أن هتافات السودانيين باسم مليك النيل لاتقل في روءتها ولافي اخلاصها عن هتاف اخوانهم المصربين ،وقد كان هذا المظهر أكثر المظاهر التي مست قاوينا من اخواننا السودانيين .

ويهمنى أن يعلم المصريون، وعلى الاخص اخوانى رجال الجيش الذين قاموا بدور كبير فى ادارة السودان وحكمه قبل عام١٩٢٤، ان السودان وان كان فى نظر أهله وفى نظر المصريين كاراً لا يقبل التجزئة ولافرق بين شماله وجنوبه . . أريد أن يعلم الجميع أنه بالرغم من هذه الوحدة فان هناك فوارق الستازمة الطبيعة واختلاف الجنس والدم والعقلية .

عاذا قيل «السوداني»، وجبالنفريق بين رجل الشمال، ورجل الجنوب،

فالأول عريق في عروبته ، كريم ، وفي هذن يسبق أخاه المصرى في بعض نواحى الخلق المكريم ، وأما رجل الجنوب من القبائل المتعددة ، وأهمها المشيلوك والنوير والدنجا فهؤلاء العرايا والمتأخرون في كل نواحى الحياة ، هم الذين ينطبق عليهم ماقاله بعض رجال الجيش الذين أقاموا في السودان سنين عدة من حيث ايمانهم بالسحر، وبضرورة اخضاع نزول الا، طارلرغة الرئيس والى غير ذلك من الخرافات التي يأنف العربي في الشمال وهو ذو الإيمان العميق أن بدين بها أويسلم بها عقله .

ومن هذا ترى أن اطلاق كلمية السوداني بجانب كلمات السحر والساحرين خطا بجب أن تتنزه عنه الافلام والا . . حققت كلمة صديقنية الدكتور محيى الدين سكر تير نادى الخريجين بواد مدنى حيث قال :

ان كثيراً من المصريين مجهلون السودان وأهله.

ولئن صبح صدور مثل هذه العبارات من رجل لم نزر السودان ،ولم يتولى فيه عملاً فهى غير مقبولة ممن بدءون أنهم أقاموا به زمنا مكنهم من دراسة أحواله واختلاف أجناسه وتعدد الطباع والمشارب.

و بعد ، فقد كانت رحلة رفعة الرئيس دراسية و يمكنني، أن أو كد أنه أول. رئيس للحكومة استطاع أن يكون لنفسه وللحكومة رأيا سليما مبنيا على المشاهدة والخبرة المستمدة من هذه الزيارة.

وقد استرعت نظر رفعسة ماهر باشا وصديقى صالح حرب باشا نظافة القرية السودانية ،ونظافة رجل الشارع السودانى،بالقياس الى زميلة المصرى مما يدلك على أن الفقر وحدد، اليس هو العامل الأول فى أن يـكون المرء نظيفاً فى. ملبسه . نظيفاً في مأكله . نظيفاً في مسكنه . ولو أتيح لرفعة الرئيس ولممالي صالح حرب باشا ما اتيح لى مدة مقامى في السودان من الاطلاع على الحياة المنزلية للطبقات الدنيا لكانت دهشتها أكبر عندما يعلمان أن ما ينسب الى السوداني النظيف ينسب كذلك على ولده وبنته وزوجته .

ربما كان للكبرياء والانفة الممروفة عن السوداني ، دخل في هذا الوضع، وليس الفارق كبيراً بينهما من حيث النظافة المامة فقط، بل هو كبير جدا من حيث عدم قبول الضبم والاهانة ، حتى في أصغر صورها وربما وصل السوداني الامر في هذء الخلة الى حد المبالغة .

أما مصدر ذلك، فهو الشهامة والأنفة، فانى أحسب أن المبالغة فى الاحتفاظ بالكرامة بين أصغر الطبقات خير الف مرة من التهاون فيها.

وأما عن لغة السودانيين، فافضل ماأقوله بهذا الصدد، كلمة عبر بها رفعة الرئيس عن حقيقة ساطعة ، وهي أن رفعته كان يصغى جيداً إلى أحاديث الخوالنا السودانيين في نواح مختلفة من ربوعه ، وكان يتفهم اللهجات السودانية بسهولة، أكثر مماكان يتفهم بهابعض اللهجات في بعض بلاد الصعيد، وأخيراً يهمني بهذه المناسبة أن أقررأن على كل مصرى مقيم في السودان، أن يحسب نفسه في محيطه وفي عمله مهما كان صغيراً. والمصرى الذي يتهاون في كرامته وكرامة بلاده، خير لمصر أن تسترده من هناك لأنه يكون شر في كرامته وكرامة بلاده، خير لمصر أن تسترده من هناك لأنه يكون شر الخواننا في السودان. والمصرى الذي لا يحقق ذلك الشعار الذي الخذناه لا نفسنا في السودان أكثر مما يقتضيه الوقت لعودته.

مولة مسبن تشرى باشا: كان رحمه الله وطنياً بكل معنى الوطنية على الوزارة المصرية في وقت كان مرجل السياسة يغلى إلى أقصى حدود الغليان. وذلك يوم اعتقلت السلطة العسكرية سعداً مع زملائه السكرام، وثارت البلاد من أقصاها إلى أقصاها. كان رشدى باشا وهو في كرسي الوزارة يسمى جهده لفك اعتقال سعد وصحبه. فو فق الى ذلك كل التوفيق ولم يترك الحكم إلا بعد أن اطمأن على سفر الوفد الى باريس فاستقال في ولم يترك الحكم الا بعد شفر الوفد بعشرة أيام.



المففور لاحسين رشرى ياشا

كان لدولنه آراء قيمة في علاقة السودان بمصر، وله سلسلة مقالات عنوانها (السودان حياة مصر) نشرت سنة ١٩٦٧ نقتطف منهافقرات تدل على مبلغ حماس دولته لاثبات الملائق بين القطرين والبرهان انهما جزء لا يتجزأ قال لأنه منبع النيل وحيث أن النيل هو السودان ، فلا جدال النيل هو السودان ، فلا جدال

فى أن العلاقات والروابط التي تربط مصر بالسودان ، لا عكن أن تقبل أى انفصال ، وما مثلها في هذا التماسك، الاكمثل العلاقة التي تربط الروح بالجسد.)

وفى مكان آخر بقول دولته (وفضلا عن أن النيل هو رباط الحياة بين القطرين، فان هناك اعتبارات اقتصادية كثيرة تربط السودان بمصر)

هذا بعض ماقاله رحمه الله وهو قليل من كثير، ولـكنه يدلك دلالة واضحة على مبلغ اهتمامه بالسودان.

كان رحمه الله فى حياته الخصوصية انموذجاً للرجل الكامل ، كما كان فى كل فى حياته الرسمية درساً ماثلاً لجميه الذين يعملون تحت ادارته . فى كل حركة من حركاته يلقنهم درساً عملياً دون أيعاز منه . حدثنى المرحوم سليم سركيس قال :

دعى حضرة صاحب الدولة حسين رشدى باشا رئيس وزراء مصرالي المحكمة للشهادة في قضية اتهام حسين محرم باشا فأدى الشهادة وأدى معها درساً شريفاً . شهد قبل رشدى باشا باشوات ، كان القياضي يأذن لهم في الكلام جلوساً. وكانوا مجلسون، ويشهدون، وينصرفون، فلما جاء رشدي باشا رأى أنه شاهد في محكمة ، أمام قاض عثل ولى الأمر ، لارئيس حكومة ولا باشا ، فتنحى عن الـكرسي الذى أعد له ، وسمى نفسه وذكر منصبه وأقسم أن يصدق . وشهد واقفاً على قدميه · ثم حيى القاضي تحية الرجلمنا لجلالة الملك . رافعا يده الى جبينه عند مؤخر العين . منحنياً . على أتم ما يستنمه المتآدبون في جلال ووقار . رشدى باشا رئيس الوزارة . التي منها وزارة الحقانية ، التي من قضاتها رئيس محكمة الاستثناف . الذي هو رئيس القضاة . الذين منهم قاضي المحكمة . ولـكن رشدي باشا لم يفكر في هذا . وكل ماكان يفهمه أنه «حسين رشدى الشاهد بين يدى القاضي النائب

عن جلالة الملك » وانه وانه واله أرجل من الناس ببن يدى ولى الأمر الشرعى في ذات نائبه القاضي ، فهو لا مخاطبه جالساً ولا يخرج من بين يديه إلامتأدباً هذا هو دولة رشدي باشا الوطني الغيور رحمه الله رحمة واسعة.

دول عبر الخالق مروت باشا: من ضمن عظاء مصر الذين عالجوا مسألة السودان ووقفوا فها موقفا مشرفا صاحب الدولة المغفور له عبد الخالق ثروت باشا فقد سافر إلى لندن عام ١٩٢٧ وجرت مباحثات تفصيليه بين دولته وبين سيرأوستن تشميرلين. وبالرغم عن أن الحكومة الانجليزية هيمنت



على السودان بعد حادث السردار عام ١٩٧٤ فان دولته استطاع أن يضطرانجلترا للاعتراف باستمرار السيادةالمشتركة في السودان وأن يستمر حضرة صاحب الجـلالة ملك مصر نظراً لاهتمامه محفظ السلام في ربوع السودان وعلى حدودمصر الجنوبيةفى دفع حصته في نفقات الادارة في السودان.

وقد اتفق مع الحكومة الانجابزية المغفور له عبر الخالي تروت باشا على رجوع حالة السودان إلى ما كانت عليه قبل سنة ١٩٢٤. فلما عرضت اقتراحاته على هيئتي الوفد والاحرار الدستوربين ولحظ دولته عدم قبولها استقال فوراً. وكانت هذه آخر مرحلة من مراحل حياته

رفعة نوفيق تسيم باشا: لم يمكن دولة سمد زغلول باشا وحده الذي استقال من الوزارة بسبب السودان وخروج الجيش المصرى منه وحوادث سنة ١٩٢٤ ، بل جاراه في ذلك صاحب المقام الرفيع المفهور له توفيق نسم باشا. تألفت وزارة رفعته وكان مشروع لجنة الدستورعلى وشاك الصدور، فلما علم المندوب السامي بما جاء في المادتين ٢٩ و ١٤٥ وهما تنصان أولاً على أن جلالة ملك مصر يلقب علك مصر والسودان ،وثانيا أن تجرى أحكام هذا الدمتور علىالمملكة المصرية جميعها عدا السودان، فمع أنه جزء منها يقرر نظام الحكم فيه بنظام خاص. فلما علم المندوب السامى اللورد اللنبي بذلك، وجهت الحكومة البريطانية بلاغآ تهديديا ءورفعته الى جلالة الملك فلم يقبل نسيم بأشا ذلك واضطر إلى الاستقالة. وقد بّـين في استقالته الاسباب التي اضطرته الى ذلك ، وهي عدم الاستقرار في أمر السودان كما أبت عليه وطنيته وكرامته أن يبقى فى الحكم معوجود هذا التهديد وهوموقف يذكر

هذا الذي دفع المغفور له سعد زغلول باشا زعيم مصر الحالدأن يحييه في خطبته المعروفة بقوله « ألا فليحيي نسيم في وزارته » رحمهما اللهرحمةواسعة

هذه بمض آراء الأمراء والعظاء الخاصة بالسودان، وليس معنى هذا أن هذه الشخصيات هي وحدها التى عنيت بأمر السودان، بل أن كثيرين من أبرز القوم وقادة الرأى في مصر أبدوا ملاحظاتهم ولدى من ذلك ما يزيد عن حجم هذا الكتاب، وهو دليل قاطع على أن معظم المصريين مشغولين بأمر السودان وقد تحققت آمالهم بزيارة رفعة على ماهر باشا الأخيرة،

## الهجرة الى السودان

بعضى مشاهرات

لصاحب العزة الاستادُ الجليل عبراللّه فكرى اباط بك الخبير الاقتصادى لحكومة السودان

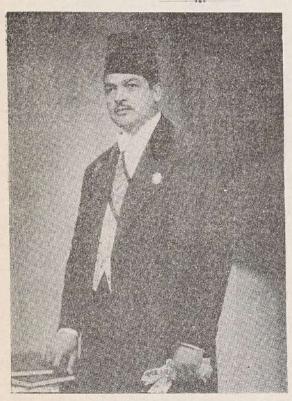

الاستاذ عبرالله فيكرى أياظم بك

الاستاذ عدد الله فسكري الاظه مك، هــو الحـــير الاقتصادي لحكم مة السودار . . وهي الوظيفة التي نصت علمها الفقرة الثاندة عشر من المادة ١١ من العاهدة المعرية الانجليز، \_ قالق مقتضاها أصيح لمم نصب على ادارة السودار. وهو شاب بادى

العزيمة ، واسع الاطلاع في ميدان الاقتصاد . وقد انصفت حكومتنافي انتدابه لهمذا المركز الخطير ، فهو دائب الجد لمصلحة القطرين معاً ، وحلفة الانصال بين مصر والسودان ، يعمل لتوثيق العلاقات الاقتصادية

سیدانی . آنسانی . سادتی

إننى لسعيد الحظ بالتحدث اليكم الآن عن السودان لأول مرة فى تاريخ الاذاعة المصرية عاد لم يكن السودان موضوع أية إذاعة سابقة بالرغم من أن العلاقات القائمة بين شطرى وادى النيل ، كانت داعية لأن تجعل من السودان موضوع إذاعات متعددة .

ولكم كان بودى أن يستطيع أخواننا السودانيون سماع كلمى هذه ليطمئنوا الى مبلغ إهمامنا بشئونهم وتعلقنا بهم . ولكن الأسف علا نفسى حين اقرر بأن الاذاعة المصرية لا يمكن أن تسمع بوضوح فى أنحاء السودان ، بينما يهم أهلوه بسماع الاذاعات العربية المختلفة ويتلقون أخبار مصر بلهفة خاصة من شتى المحطات الاوربية على ما فى الكثير منها من خطأ وغرض .

على اننى أرجو أن لايطول مدى أسنى بأذن الله. إذ كادت تتحقق أمنية إيصال الاذاعة المصرية للسودان. وأرجو أن لايحين شهر أكتوبر المقبل حتى ينقل الأثير صوتى الضعيف ضمن أصوات مصر إلى أسماع الاخوان الاعزاء.

السودان، ياحفيظ إيش ودانا السودان أعوذ بالله دا بعيد خالص. يامغيث من الحر فيه والوحوش والعقارب، تلك هي الكلمات التي تنطلق بها ألسنة معظم سيداتنا اللواتي يكون من واجب أزواجهن العمل في السودان، وتلك هي الكامة التي ينطق بها فم الآنسة التي يتقدم لخطبها شاب يكون من حظه العمل في السودان.

بل و تلك هى الالفاظ التى تتحرك بها شفتا الكثيرين من شبابنا الذين يختارون للخدمة فى السودان، إنه مرض إجتماعى خطير أصبنا به ومجب أن نمترف بوجوده. وأن نعمل للتخلص منه جادين جاهدين \_ إنه عيب فشى فى أوساطنا فجملنا نقف جامدين و نترك الميدان للسابقين المجاهدين.

أو ليس من العيب الشائن أن نتوانى عما يقبل عليه غيرنا ممن تفصل بينهم وبين السودان أضعاف الشقة التي بيننا وبينه ? ومن هم في الواقع أقل تحملا منا لاحواله الجوية التي تدكاد لا تختلف كثيراً عن أحوالنا ? أليس من القصور المعيب أن يسبقنا إلى السودان ـ الانجلبز واليونان والسوريون والأرمن والايطاليون وغيره ??

وبينما يوفد الانجليز إلى تلك البلاد فئة مختارة من أبنائهم، وطائفة من أرق الأسر وأحسنهم ثقافة، يكون العرف عندنا تأفف من العمل في البلد

الشقيق والجار الملاصق . رغبة عن الغربة . بل رغبة في الاستكانة والقناعة بالميش المتواضع دون عناء.

حدث عندما أخذت فی اختیار الموظفین الذین یعملون معی فی الحرطوم بعد عودتی من سفری أول مرة . أن وقع إختیاری علی شاب کف فی وزارة أخری قبل مسر وراً أن یسافر معی وبینها أعدالعدة لنقله ، جانی ذات یوم فقا تحنی فی خجل و تردد مبدیا أسفه الشدید لعدم إستطاعته السفر ، وبعد أخذ ورد معه تكشف لی أن زوجته غیر راغبة فی مفارقه أهلها . متهیئة المعیشة فی السودان . فأخذت أقنعه بشی الحجج فیقتنع . ثم لایابت أن یعود بعد یوم أو یومین فیكرر الاعتذار حی فض بی منه ولكنی شددت علیه فی القول وطلبت منه أن یبلغ نصا یحی بحروفها إلی زوجته فقعل — وأخیراً وبعد تردد طویل نزل علی رأیی فحمدت الله علی نجاحی فی النساء) فی افذه وعلی أخذه بقاعدة (إن الرجال قو امون علی النساء)

بل لماذا أذهب بعيداً ؟ ولا أقول الحق ولو على نفسى ، فاننى عندما فوتحت في أمر تعييني كبير إقتصادى لمصر والسودان تقبلت الخبر لأول وهلة بشيء من الوجوم وعدم الارتياح ، وطلبت مهلة للتفكير وكثيراً ، الرددت خلالها مأخوذاً بعوامل التهويل التي طبع عليها بعض الناس ، فقد سممت من أفواه الكثيرين عن جو السودان وحرة وصعوبة المعيشة به واختفاء معظم طيبات الحياة منه . فمن قائل بأن الحشرات تسبح في الطرقات (وإن الوحوش تسرح في المدن كما تسرح في الفابات) ومن قائل بأن الفاكهة مفدومة والخضروات نادرة ، واللحم ردى ، والحياة الاجتماعية كاسدة مظامة

حتى كدت أصدق فاعتذر – ولـكن عوامل الخير ودوافع الرغبة فى خدمة بلادى ومليكي كان لها الغلبة فى النهاية فتوكات على الله وقبلت وسافرت = فماذا وجدت ؟

وجدت أن العلة فى كل ماسمهت وسمعه غيرى وتأثر به الرأى العام عندنا صحة قول المثل (أن من جهل شيئاً عاداه) وان جهانا بالسودان وأحواله، هو الباعث الحقيق على هذا التخبط الذي يسودالمجتمع عندنا ويضل الرأى عن السبيل القويم.

وجدت أننا مقصرين إلى حد كبير فى تعرف وادى النيل الجنوبي . فالسودان لمصر بمثابة القصيمة الهوائية فى جسم الانسان لا سبيل بغيرها للهواء الذى يبعث فى الجسم الحركة والحياة . كما لاسبيل لمصر غير السودان طريقاً للماء الذى ببعث البركة والخير والحياة فى ربوع الوادى السعيد.

وهل السودان غير الشظر الاكبر من وادى النيل، ربطته بمصر وابط العنصر والدم واللغة والدين والمصالح والجوار، وانفقت، صرفيه عشرات الالوف من الرجال؟

وهل السودان غير المنفذ الطبيعي الصالح لزيادة الانتاج الصناعي المصرى في المستقبل القريب ? والميدان الفسيح للنشاط الاقتصادي الثمر لصالح القط بن الشقيقين ؟ أو ليس السودان هو الصخرة التي ارتطمت بها المفاوضات المصرية الانجليزية عدة مرات ، لأن وجهة النظر المصرية كانت ولم نزل وستظل على الدوام أن (لاحياة لمصر بغير السودان) كما يسرني أن

أقرر بان أولى الرأى من أخواننا السودانيين يرون كذلك أن لا (رفاهية للسودان ولا عروة له إلا بتو ثيق إتصاله بمصر)

وجدت في السودان بلاد جميلة بطبيعتها الفطرية - بكرية المرافق متوثبة للنهوض متى تعمدتها يد التعمير والاصلاح.

وجدت في السودان الذي تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة أضعاف القطر المصرى ، ويبلغ تعداده أكثر من ستة ملايين – إن أكثر من ثلثيه وهم سكان النصف الشمالي – عرب مسامون ترجع أنساب معظمهم إلى قبائل عربية مازالت مقيمة ومعروفة في مصر وكثيراً منهم ترجع أصولهم الى قبائل ترحت من الحجاز – وهم شديدو التمسك بتقليدهم ، والاعتزاز باصولهم على أمهم ليرغبون عن مصاهرة المسلمين غير العرب .

ولا بكاد الانسان بجد فرقاً بين مظاهر الحياة عندهم وعند أهل الريف المصرى - والصعيد بنوع خاص - مع الفارق في ملبسهم الذي يتكون على الغالب من عمامة بيضاء ، وجاباب أبيض ، وحذاء من صنع البلاد ، أو من الاحذية اليابانية الرخيصة - هذا لباس عامة الناس الذي ببدو على الدوام نظيفاً ناصع البياض - واما الخاصة فيلبسون ، المهامة البيضاء والجبب والقفاطين من أقشة حريرية أو تيل أبيض ناصع في بعض الاحيان . وأما طبقة الموظمين فيلبسون إما الملابس الافرنجية المعروفة ، وإما الجلاليب البيضاء والمعامات فلبسها مباح داخل دواوين الحكومة ، كما أن جميع الطلبة السودانيين حتى في كلية غردون ، يلبسون العمم والجلاليب البيضاء مراعاة لاحوالهم حتى في كلية غردون ، يلبسون العمم والجلاليب البيضاء مراعاة لاحوالهم الجوية والاجتماعية على ما يقال .

وأما النساء في المدن فمحجبات يخرجن في الطرقات مؤثررات علايات خفيفة من مختلف الالوان ولكن الغالبية بيضاء – وأما مايقال عن العرى فقاصر على أهل الجنوب من الزنوج ، بل وهؤلاء يتدرجون بمحاولات من الحكومة نحو الاكتساء.

ولا شك أن السودانيين الأعراب شديدو النمسك بالدين الاسلامي الحنيف، حريصوعلى تقاليده وقواعده وشعائره، ولسم شاهدت في صلاة الجمعة أطفالاً لا سجاوزون الثامنة والتاسعة يدخلون المسجد وحدهم وبؤدون الفريضة إلى جانب الرجال في خشوع واطمئنان. بل ورأيت كثيرات من النساء يصلين وراء الرجال في المساجد في مكان منعزل، ولست أنسي هم عيد الأضحى المبارك، وقد دعيت في الريف، انني حين كنت اجتاز القرى في السيارة كنت أرى أهل كل قرية أو كل (حلة) كما يسمونها القرى في السيارة كنت أرى أهل كل قرية أو كل (حلة) كما يسمونها المعيد في المواء النظيفه الناصعة - مصطفين خارج الحلة يؤدون صلاة العيد في المواء الطلق وامامهم خطيبهم وإمامهم - وعلى بعد بضعة أمتار من خلفهم اصطفت النساء يؤدين الفريضة مؤتمات برجالهن في إقاء قشعائر الله .

وبالخرطوم مسجد واحد بنته مصلحة الأشغال العسكريه المصرية ، وافتتحه سمو الخديو عباس الثانى ، وبالرغم من اتساعه ، فانه يضيق بالمصلين، فيصلى الكثيرون خارج المسجد مفترشين الغبراء ، وأما فى أم درمان فيوجد عدد كبير من المساجد ومنها ما شيدته مصلحة الاشغال العسكرية المصرية كذلك ، ومن أظهر صفاتهم الكرم الذي يصل الى حد الاسراف ، لا فرق فى ذلك بين غنى وفقير كل فى حدوده - فنى ضيافتهم العادية

يقدمون للضيف الشـربات والشـاى والقهوة المعروفة (بالجبنة). وفي موائد الموسرين منهم ، بل والتوسطين ، يقدمون للضيوف الوان الاطممة العديدة على النظام العصرى الافرنجي ، ثم يردفو نها بالوان الاطعمة الوطنية الشهية واخصها (الكسرة والملاح) وهي الاكلة المتداولة الشهورة عندهم – ولهذا يستنكفون من تقديمها لضيوفهم من غير السودانيين – الا بطلب خاص – ظناً منهم أنها أقل مما يصبح إكرام الضيف المزيز به – ولـكـنها في الواقع لذيذة جداً تفضل كل الوان الاطعمة الافرنجية التي يؤثرونها في ولائمهم .ويتبارون في تمددها مبالغة في الاكرام وحباً في المظاهر التي يعنون بها الى حــد كيير . حتى أنه مما يؤخذ عليهم تقديم كثير من الاصناف الافرنجية التي تستورد من الحارج باثمان غالية كالزبدة والجبن والزيتون والتوابل والمحفوظات – بينما لديهم من نظائرها الوطنية ما عــكـن أن محل محلها فيوفر كشيراً مما يخرج من ثروتهم الاهلية ولكنهم كما قلت يمنون بالمظاهر والمجاراة أكثر مما يعنون بالتغيير والادخار

والسودانيون أهل شجاءة غريزية وراثية – وللرجل الشجاع قيمته في المجتمع – ولهم في تربية روح الشجاءة في الافراد ، اساليب فطرية لم ترل شائمة في أهل الريف بنوع خاص وهم الذين لم تدمنهم مدنية العواصم بطابع الرقاهية والنعومة : وإذا تقدم عدة خطاب لطلب يد عروس كان لعنصر الشجاعة أكبر مقام في المفاضلة بين المتقدمين من الشان .

ومن أبرز صفاتهم الإباء وعلو النفس فهم لا يقبلون الضيم والعنف والاذلال بل قد تفعل فيهم كلمة طيبة فعل السحر كما يأسرهم المعروف، ولهذا تحرص الحكومة هناك على أن تضع من الحكام من يستطيع تنفيذ سياستها وقوانينها باللين والمرونة والكياسة – افتناعا منها بأن اساليب الشدة هناك سياسة مفلولة السلاح.

وجدت في السودان أمناً شاملا يدعو للدهشة والاعجاب، فهمات ان يسمع بوقوع جرائم قتل أو سرقة أو إعتداء – ولا يمكن أن يكون خلك الأمن كاه راجماً لقوة الحكومة أو رقابتها على هذه المساحات الشاسمة – ولكين المرجع الغيال هو نزوع الناس الى ناحية الخيير والسلامة والتمسك بأوام الدين الحنيف ونواهيه ولعل بعدهم عن خبائث المدنية وبقائهم على الفطرة هو الذي طهرهم من أرجاس الشرور التي تدوله الجرائم وتفسد نفوس بني الانسان.

أما الحالة الصحية في السودان فباعثة على الرضى ، ولا شك أن الحكومة تبذل جهداً مشكوراً في هذا السبيل فتنشىء المستشفيات في كل مكان و تكشر من عدد الاطباء عاما بسد عام و تنفق على شؤون الصحة مبلغ ٢٨٦٦١٢ جنيها أي بنسبة ١٢٦٠٠٪ من مجموع المصروفات، وذلك على أساس مهزانية سنة ١٩٣٨.

ومع أنه لا وجود للمجارى فى مدن السودان حتى ولا فى الخرطوم أو أم درمان،فان الرقابة الصحية الدقيقة،والنظافة التامة،تحولان دون شعور السكان باى عيب من عيوب غيبة المجارى ولا تجعلان أى سبب للشكوى. أما جو السودان فيتلخص فى أن أجمل الشهمور به تبدأ من نوفمبر حتى منتصف أبريل، وفى هذه الفترة من الدينة قد يكون جو السودان من البدع اجواء العالم اعتدالاً بين البرد والحر وجفاف محبب للنفس، باعث على النشاط ثم يبدأ فصل الحر من منتصف أبربل الى نهاية يونية وهى الفترة التي لا تطيب خلالها الاقامة هناك للغرباء إذ تتراوح الحرارة حين ذاك ما بين ٢٤، ٧٤ درجة وتهرب بين حين وحين عواصف رملية معروفة (بالحبوب) تسد الافق وتنفذ الى داخل المبانى من أحكم المنافذ، ولكنها لا تؤذى العيون ولا مسالك الحواء فى الانسان - ثم لا تلبث أن يعقبها مطر يصفو بعده الجو ويتجه للبرودة المستحبة فى ذلك الأوان.

أما خلال شهرى يوليو واغسطس فان الجو يتحسن بالسودان الى حد كبير بفعل الامطار الني يتوالى نرولها فيكسب الجو بروده حتى تصل درجة الحرارة ٣٣ الى ٣٠ كما نطااع بالصحف.

فاذا ما جاء شهر سبتمبر وانقطعت الامطار بدأ جو مشبع بالرطوبة والحرارة وكثر فى الهواء بعض الحشرات الطيارة التي لا تضر ولكنها تضايق الانسان على كل حال . وتدوم هذه الحالة خلال سبتمبر ومعظم اكتوبر ثم يتحسن الجوحتى يطيب تماماً ابتداء من نوفمبر كما اسلفت .

من ذلك ترون حضراتكم أن جوالسودان خلال ثماني شهور في العام يكون من أجمل ما يتمني الانسان : والاربعة تقضى في الاجازات كما هي الحال في معظم بلاد العالم فضلا عن أن للسودان مصايف شاهقة الارتفاع في ((اركويت) (وسنكات) وغيرها ، يلجأ اليما الكثيرون من كبار الموظفين والاعيان، فيقضون بها الصيف في جوبارد قد يلبسون له المعاطف في بعض الاحيان. فمكل ادعاء بمدهذا الشرح على جوالسودان بقدم ملائمته للاقامة مبالغات لاتستند إلى اساس.

أما أسباب المعيشة في السودان فمتوفرة ، ميسرة للغني والفقير، كل في حدود استطاعته ، ولكنها في المتوسط قد تريد عن مستوى المعيشة في ، صر بنحو ٢٠ / - وليس هناك أرخص من اللحوم والطيور والاسماك وأما الخضر اوات فيكاد يوجد منها كل ما يوجد في مصر مع ارتفاع قليل في اثمان بعضها .

وأما الفواكه فيوجد منهامع الكثرة والرخص الموز، والجوافة، والبطيخ ما والشمام، والليمون الهندى، والباباى، والمانجو وهذه كلها من الانتاج المحلي كما يوجد البرتقال، واليوسني، ومعظمه من مصر والتفاح والكهترى والعنب وتستورد من الخارج ولهذا فأسمارها غالية.

إن أراضي السودان المنزرعة على قاتها بالنسبة للمساحة العامة ، إذ تبلغ ٥٥٥و٢٩٥٧ فدانا من الجودة بحيث تعطي . بغير سماد . غلة قد لاتصل اليها الاراضي الجيدة في مصر ، فان فدان القطن يعطى أربعة قناطير ونصف في المتوسط، وفدان الدرة يعطى سبمه أرادب في المتوسط ، وفدان القمخ يعطى خمسة أرادب في المتوسط، وكذلك بجود الفول والحمص واللوبيا والسمسم والفول السوداني . وأما حجم الفواكه التي تنتج، هناك فيدل على مبلغ قوة الارض وصلاحيها للاستثمار ، إذا وجدت الايدي العاملة والمال يعلم بالرغم من رخصه الدكترتها ، فالفدان يتراوح ثمنه بين عشر ققر وش وماية قرش بالرغم من رخصه الدكترتها ، فالفدان يتراوح ثمنه بين عشر ققر وش وماية قرش .

أما الحياة الاجتماعيه في السودان فجامعة بين المدنية الغربية في العواصم التي يكثر سكانها من الافرنج كالخرطوم مثلا، وبين المدنية الشرقية في المدن التي معظم سكانها من الوطنيين كأم درمان، وبين الفطرة العربية كما هي الحال في ريف الجنوب بين الزنوج.

ومدينة الخرطوم التي يبلغ تمدادها ٢٧٠، ٤٩ وتشبه مدينة الاسماعيلية أو الممادي في مبانيها وحدائقها وشو ارعها فان بها مزيج الانجليز والسوريين واليونان والأرمن والطليان والسودانيين والمصريين ولحل جالية ناديها ومدارسها وحفلاتها ومجتمعاتها . وقد لا تخلو ليلة من حفلة راقصة ،أودعوة للشاي ،أو وليمه عشاء،أو محاضرة ، تتبادل فيها الدعوات والزيارات فلا مجد الانسان سبيلاً للملالة . وفيها داران للسيما وكثيراً من القهاوي والفنادق ، وملهى ليلي تؤمه الفرق الافرنجية من أنحاء العالم ويقبل عليه الافرنج بنوع خاص فيقضون به سمرهم ولهوهم .

وفى مدينة أم ادرمان وهى العاصمة الوطنية ويبلغ تعدادها ١٥٠٥٥ الوتقع على الضفة الغربية للنيل تجاه الخرطوم ويفصالها عنها كو برى يسير عليه الترام بين المدينتين . توجد دار للسينما يملكها مصرى، ويشتد عليها الاقبال كلا عرض فيها فلم مصرى ـ ويقضي الخاصة من سكان المدينة سهراتهم فى تبادل الزيارات بالمنازل جرياً على التقاليد القديمة التي كانت قايمة فى مصر الى عهد ليس بعيد .

وبالخرطومأزمة فى المساكن شديدة لأن معظم البيوت تملكها الحكومة ويسكنها موظفوها . ولهذا فقد أخذ الكثيرون من الاهالى والمقاولين في إنشاء منازل جديدة في العام الاخير لتني بحاجة الراغبين – ومما زاد في حركة البناء بللدن اخيراً ،أن الحكومة خصصت مبلغا في ميزانيهما لتسليف الموظفين مرتب سنتين بفائدة ه // ليبني الموظف لنفسه بيتا ،و يقسط المبلغ عليه على عشرة سنوات إبتداء من يوم اعداد المنزل للسكن ويظل رهنا للحكومة حتى تستوفي دينها .

ولما يحبون معرفة ماعليه المصريون في السودان في الوقت الحاضر، فالمصريون في الماصمة يبلغ عددهم الف بين ذكور وأناث وأطفال، ويبلغ عدد المصريين الموظفين في حكومة السودان في جميع الجهات نحو الحسماية ومعظمهم من صغار الموظفين الذين استمروا في خدمة الحكومة بعد حوادث سنة ١٩٧٤. وأما في التجارة فيوجد القليلون وأغلمهم من أهل الصعيد، وبعضهم قد استولد في السودان منذ عشرات السنين و وجيء المصريون على كل عل مؤخرة الجاليات الاخرى من حيث العدد والمال والمركز التجارى ومع أنه كان لحوادث سنة ١٩٧٤ أثرها في هذه الحال التي لا توجب الرضى والارتياح، إلا أن الواقع أننا توانينا كثيراً عن غيرنا واهملنا طويلاً في حق والارتياح، إلا أن الواقع أننا توانينا كثيراً عن غيرنا واهملنا طويلاً في حق انفسنا. فهل آن لنا أن نصلح ما فات ؟ أن ذلك الامدل والهدف الذي أرجوه وأثمناه.

أتعرفون من الذي يملك في عاصمة السودان أكبر متجر؟ . أنه رجل من أفاضل أخواننا السوريين كان صيدليا في الجيش المصري مرتبه اثني عشر جنيما (۱) ترك خدمة الجيش بعد أن جمع رأس مال لا يزيد عن خمسمائة جنيه ، وافتتح صيدلية ثم محلا لبيع المأكولات ـ وعمل وثابر حتى أصبح متجره يقدر بعشرات الالوف من الجنيمات ويعتبر بحق رمزا لشرف المعاملة والنظافة والنظام ، ويوجد غيره كثيرون من التجار الناجحين البارزين من السوريين واليو نانيين وعدد قليل من المصريين المولدين .

سيداتي . آنساتي . سادتي .

لمل في كلمي هذه ما محفزكم الى تمويض بعض مافاتنا فتقبلون على زيارة هذه البلاد لتروا ما فيها وتعرفوا ما طالما جهلتموه وتصلوا بينكم وبين اخوانكم الاقربين – أنهم يفرحون بكم غاية الفرح ويتلقون الم<mark>صريين</mark> بترحاب منطوعلى وحدة الميول والعواطف. ولا أدل على ذلك من الاستقبال الرائع الذي استقبلت به البعثة المصرية الاولى في محطة الخرطوم سنة ١٩٣٤ وقد كان استقبالا "حماسيا" فاق حدود التمبير والوصف. والعلم سممتم كيف أقبل الكثيرون من أعيانهم وتجارهم على زيارة مصر فى هذا الصيف، فكانوا موضع كل تبجيل واكرام. فيا حبذا لو قام سراتنا وتجارنا وطلبتنا بالنزوح الى السودان فى فصل الشتاء. ويسرنى أن أقرر بأننا غير وانين عن عمل مختلف التسميلات لتشجيع هذه الزيارات تو أيقاً للملاقات. ان اخو اننا السودانيين يعلقون علينا كثيراً من الآمال، ويرجون منا مضاعفة الاهتمام بشئونهم العامة حتى يشتد ازرهم ويقوى ساعدهم في سبيل الاتصال الوثيق الذي نرتجيه .

<sup>(</sup>١) الاستاذ جورج مرهج

وانه لمن دواعى الاغتباط ان يشاهد فى العهد الاخير تطور ملحوظ تحو تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والادبية بين الفطرين المتلازمين.

ومن أراد الوقوف على مدى ارتياح أهل السودان الى توثيق الصلة بمصر، فليقرأ صحفهم حين نبئت اشاعة اعتزام جلالة مولانا المليك المفدى زيارة السودان فى الشتاء المقبل، وكيف فاضت اقلام كتابهم بزف تلك البشرى السعيدة والتعليق عليها باعذب الالفاظ وأحلى الآمال.

ومما يضاعف ثقتى فى مستقبل سعيد باسم ، مبلغ اهتمام جلالة الليك المحبوب بشئون السودان ورفاهية أهله وعطفه الكريم على كل ما يقرب بين الشقيقين .

سیدانی . آنسانی . سادتی

تلك كلمة عامة أدليت بها توجيها لأنظاركم وتذكيراً لكم بما طالما انطلقت به حناجركم من أن (مصر والسودان لا يفترقان) وان (وادى النيل لا يتجزأ) وما يهتف به نوابكم فى بدء كل دورة (يميش ملك مصر والسودان) لتردفوا القول بالعمل. ولتسيروا على الدرب. ومن سار على الدرب وصل.

# أقطاب السياسة

## مه الثورة المهرية الى استرجاع السوداله

هذا الفصل يستازم أن يفرد له كتابا خاصا لا بل مجلدا ضخا لأن أقطاب السياسة كثيرون وقد ذكرهم التاريخ وذكر جهادهم، وبالرغم من اعترافي بالعجز عن الالمام بهذا الفصل من جميع نواحيه اجترى، بان أدون أبرزهم وفي هذا المضار يبرز في رأس القائمة اسم بطل بهضة السودان وموقد نار الثورة المهدية، الامام محمد احمد الهدى:

الكورة المهربة وأسبابها: أما أسبابها فكثيرة أهمها شعوراً هل السودان بالظلم في حكم الاتراك . نعم فقد رزى السودان بامثال حسن بك سلامه ، والدفتردار ، وخلافهما من الحكام فكانوا سببا في الدلاع الثورة التي وجدت هذه الاستجابة السريمة . وهو ما يفرض علينا لحترام الشعب السوداني ، ولا عجب فكل شعب يثور لكرامته ولاحساسه بالظلم لاشك شعب موفور الكرامة دقيق الاحساس على المؤرخ الصادق انصافه وتقديره . ولقد أصاب المهدى في ثورته فقد أقام الدين في البلاد وحكمها بالشرع واسس ملكا عماده العدل والرحمة ولقد كان من العوامل التي لا يجب اغفالها في سبب اندلاع نار الثورة امتزاجها بالفكرة الدينية وميل الاهلين إلى كل مايشتم منه رائحة الدين أو التحيز اليه ، فلما نادى المهدى إلى الله لم يترددالناس في الالتجاء اليه الدين أو التحيز اليه ، فلما نادى المهدى إلى الله لم يترددالناس في الالتجاء اليه

والالتفاف تحت ، لوائه ولا يسع المؤرخ المنصف إلا أن يقرر أن المهدى لم يكن رجلا عاديا بل كان ممتازا فى شخصيته وثقافته واتساع ذهنه و تدبيره وقدرته على العمل فقد تصوف فى بده شبابه واكب على درس الدين وانقطع له فاقبل عليه الناس واصبح له اتباع ومريدون كثيرون . لم يتردد المهدى أن نظر إلى ماحوله وأحس ظلم ولاة الاتراك وقد أوعزت اليه ثقته بنفسه واعائه بالله أن يناوئهم فيخلص الشعب من شرهم واعل هذا الاحساس هو من أظهر طبائع النفوس الحرة الزكية فيشعرها مجقها ويدفعها إلى رفض الظلم وانكاره مهما كلفها من التضحية فى سبيل ذلك

#### مه هو المهدى ?

أسعدنى الحظفلقيت الحسيب السيد على المهدى (نجل الهدى) في يوليو الماضى فزودنى بنسب الهدى في قصيدة شعرية من نظم الشاع السكبير الشيخ محمد الامين القرشى ولم يشاء السيد أن يملى على شيئا من تاريخ المهدية ، ولعله امتنع تأدبا حتى لا يقال أنه تاريخ مأخوذ عن ابنائه فيتهم بالفرض أو التحيز التاريخي وهو منتهى ما وصل اليه الشمم والادب.

الامام محمد احمد المهدى هو محمد بن عبدالله بن فحل بن عبدالولى بن عبدالله بن محمد بن حاج شریف بن علی بن احمد بن علی بن حسب النبی بن صبر بن نصر بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبداله بن عبداله و نس موسى ابن ابى العباس بن يونس بن عثمان بن يعقوب بن عبداله در بن حسن العسكرى بن علوان بن عبدالباقى بن يعقوب بن الحسن بن فاطعة بنت رسول الله

ولد في جزيرة ضرار من أعمال مديرية دنقلا سنة ١٢٥٨ ه ١٨٤٣م من نسل حاج شريف الذي اشتهر هناك بالنقوي والصلاح وكان أبوه



محد احمد المهدى

نجاراً ماهراً فى بناء الراكب فرحل به الى الخرطوم وهو إذ ذائ طفل، فظل مشتغلا بصناعته إلى أن مات ودفن فى كررى وقد خلف بنتا تسمى نورالشام، واربعة ذكور، وهم محمد (ومحمد احمد الذى نحن بصدده) وحامد وعبدالله الذى تركه حملا فى بطن أمه.

قانا في مقدمة هذا الفصل أن محمد المهدى قد نشأ نشأة دينية عدة ومال بفطرته الى التقوى فدرس القرآن في مدرستى كررى والخرطوم ثم اشتمل بدرس العلوم الفقهية فاخذ العلم عن الشيخ الامين الصوبلح في مسجد ودعيسى بالجزيرة ثم الشيخ محمد الخير ببربر في النحو والتوحيد والفقه واشتهر بالورع والتقوى. وبعد أن أتم دروسه على هذه الصفة مالت نفسه الى التصوف فاندمج ضمن تلاميذ الشيخ محمد الشريف حفيد الشيخ الطيب صاحب الطريقة السمانية فانقطع إلى الصلاة والعبادة ومالبث أن الطيب صاحب الطريقة الممانية فانقطع إلى الصلاة والعبادة ومالبث أن كل قلبه واعطاه رايه وأذن له في الذهاب أبن شاء.

وفى سنة ١٢٨٦ ه ١٨٧١م رحل الى جزيرة (ابا) وهو إذ ذاك فى النامنة والمشرين من عمره فبنى هناك جامعاً للصلاة وخلوة للتدريس فلم يمر وقت طويل حتى التف حوله سكان تلك الجزيرة وهم دغيم وكنانة وغيرهم من عرب البادية واخذوا العهد عليه ودخل معظمهم فى تلمذته فاشتهر صيته وكثر اتباعه وانصاره ومن أبرز هؤلاء الإنصار على ودحلو الذي جعله خليفته الثانى فما بعد .

وكان من عادته أن يخرج سائحا مع بعض خواصه منذرا وداعيا لله وقد جال فى بعض البلاد من دنقله إلى سنار شمالا وجنوبا ومن النيل الازرق إلى كردفان شرقا وغربا وشعر بتذمر الناس من الحكومة وشدة رغبتهم فى التخلص منها وأدرك الظلم الواقع على الأهلين فعقد النية على تأدية واجبه للقيام برسالة المهدية ففعل .

وقد وفد عليه عبد الله التفايشي الذي لعب دورا خطيرا في المهدية وكان ساعد المهدي الاعمن حتى اخلف المهدي بمد وفاته فدعى (خليفة المهدي) فبايع المهدي التعايشي وقربه واكبر منزلته.

وفى مارس سنة ١٨٨١ شرع فى اظهار رسالته فصرح بها فى جمع من خواصه وعلى رأمهم عبد الله التعايشى ثم خدرج بهم سمائحا الى دار الغرب ثم الابيض وقعل راجعا الى جزيرة (الا) ومر فى طريقه على جبال تقلى والنوبة.

ولما عاد الى جزيرة (ابا) فى يونيو سنة ١٨٨١ شرع فى دعوة الناس اليه غاطب الفقها، والاعيان ومشايخ الطرق والقبائل وحثهم على القيام معه لنصرة الدن والانضام اليه ومبايعته على الجهاد فى سبيل الله .

وكانت قد انسمت شقة الخلاف بين المردى وبين استاده محمد شريف قابلغ هدا حكمدار الخرطوم رؤوف باشيا ، بان المهدى كاد أن بنتزع منه الحسكم ويسيطر على البلاد فلم يأبه رؤوف باشا الى ذلك أولا حتى وقع فى يده منشورات بما كان بذيهما المهدى فكتب اليه رؤوف باشيا يستفسس محة هده المنشورات فاجابه المهدى بكل شجاعة أنه هو الذي كتبها وأمر باذاعها وأن ما بها صحيحا لا يقبل الجدل ولا الالتواء. وكانت منشورات المهدى قوية اللهجة شديدة العبارة في صيغة أدبية مما يدعو الى الاعتقاد أن المهدى كان ماها باساليب الكتابة وتأثيرها على النفوس

فجمع رؤوف باشا العلماء واطلعهم على كتاب المهدى ومنشوراته وسألهم رأيهم فاتهمه بعضهم بالشعوذة من شدة انعكافه على الزهد والعبادة ومع ذلك فقد قر رأيهم بالأجماع على القبض عليه للعمل على كبت هذه الدعوة قبل اتساعها. فامر رؤوف بأنها أحد مماونيه وهو (محمد بك أبوالسعود) أن يسافر الى جزيرة (الأ) لهذا الغرض فصدع بالامر ووصل الها فى ٧ أغسطس سنة ١٨٨١ فوجد المهدى في غاره وحوله جمهور من تلاميذه فسلم عليه وأبلغه أمر رؤوف باشما قائلا (أن حكمدار السودان بلغه أمر الدعوة التي قمت بها وأرسلني لآتي بك الى مدينة الخرطوم وهو ولى الامر الذي تجب طاعته ) فاجابه المهدى بغير تردد ( أما الوصول ممك الي الخرطوم وهو ما لا سبيل اليه، وأنا ولى الأمر الذي تجب طاعته على جَمِيعِ الامة المحمدية) فتاقشه أبو السمود بك وأغلظ له الماقشة حتى قال مخاطبًا المهدى (أرجع عن هذه الدعوة فانك لا تطيق محاربة الحكومة وُليس ممك من يقاتلها ) فاجابه المهدى وهو يبتسم ( أنني أقائلكم بهؤلاء مشيرا الى اصحابة . ثم النفت الى ثلاميذه وسألهم ( أأثم راضون بالموث فى سبيل الله ؟؟) فاجابوا فى صوت واحد نعم راضون وباذلون أرواحنا فى رضى الله ورسوله ومهديه . فالتقت الى أنو السعود بك وقال عــــد الى ولى أمرك وبلغه ما رأيت وصممت . فماذ وابلغ رؤوف باشا ما رأى من صدق عزم المهدى واخلاص أعوانه وأنصاره . بعد ذلك وقعت بين المهدى والحكرومة غدة مواقع كان النصر فيها كلها حليف المهدى فقد انتصر في واقمة ابا في ١٧ أغسطس سنة ١٨٨١ انتصاراً باهراً رغم اصابته برصناصة استقبلها بكل شجاعة ، فجرح جرحا بليمًا في كرتفه الايمن حتى اختصب جسدة الدم.

تم انتصر في واقعة المختار في جبل الجراده في ٩ اكتو بر سنة ١٨٨٨. وجبل الجراده هي ١٥ اكتو بر سنة ١٨٨٨. وجبل الجراده هذا ، جبل حسين يسكنه أخلاط من العرب والنوبة وعليه ملك يسمى المحتار تصدى للمهدى وهو في طريقه الى جبل قدير فتغلب عليه المهدى وقتله .

وانتصر فی واقعة راشد بك مدیر فاشوده فی ۹ دیسمبر سنة ۱۸۸۱ حیث جرد علی المهدی جیشا عرمرما بربو علی ۱۹۰۰ مقاتل رغم ممانعة رؤوف باشا (حکمدار الخرطوم بومئذ) وقد تکتم سیره بقصد مباغتة اللهدی لولا امرأة کنانیة تدعی (رابحه) رأته فاسرعت بالخبر الی المهدی جمع المهدی رجاله و کانوا قد بلغوا بعد واقعة (ابا) ثمانیة الاف رجل، قد لوا علی راشد بك حملة رجل واحد، فتلقوهم هؤلاه بالرصاص فصبر قد اصحاب المهدی علی نارهم ثم هاجموهم بعزم وصدق فشتتوا شماهم وقتلوهم شر قتله .

ثم انتصر في واقعة الشلالي باشا في ٢٩ مايو سنة ١٨٨٧ وقد سار الى عاربة المهدى على رأس ثلاثة عشر بلوكامن المساكر النظامية و١٥٠٠ وجل من الباشبوزق والخطرية وسافو بجيشه من المكوه قاصداً جبل قدر حيث يقيم المهدى. وقد ارسال بوسف باشا الشلالي كتابا الى المهدى يعتوه الى النسليم وحقن الدماء فلم يتردد المهدى أن كتب اليه رداً حيار خاكل حرف منه يشهد شهادة حق على عظمة المهدى وثقته بنفسه ورجاله. وقد جاه في الكتاب المذكور بعض فقرات يفخر بها التأديخ حيث قال: (فسارعوا الى محاربة الن كنته المهلا علا علم حيث قال: (فسارعوا الى محاربة الن كنته المهلا المطالا ع

والله كنتم أهل دُرَّاية بالحرب فليس بيذنا وبدكم إلا السيف) وقد قتل في هذه الواقعة الشلالي باشا نفسه كما قتل السيد حامد اخو المهدى.

بعدئذ انتشرت ألثورة المهدية في دارفور و بحرالغزال وفي ه يناير سنة ١٨٨ استولى المهدى على بارا واضطرت الأبيض في ١٩ منه الى النسليم اتقاه شر الجوع فَدْخَلَت كردفان تحت حوزته وأصبح المهدى الحاكم المسيطر على كردفان .

وبالرغم عن أن البلاد قد دانت إلى المهدى فقد أدرك أن الحكومة ستحمل عليه بكل قوتها لانتزاع كردفان من بين يديه. وقد كان ، فقد أعدت الحكومة حملة . بلغ عدد جنودها إحدى عشر الف رجل وكان معهم مدافع جمل و ٠٠٠ فارس وأربعة مدافع كروب وعشرة مدافع جملية وستة مدافع من نوع آخر .

فلما وصلت هذه الحملة إلى شيكان هجم عليهم أنصار الهدى من كل جهة فقتل قائدها هكس باشا وكل قواده وجنده إلا القليل .

بعد ذلك عاد الهدى إلى الأبيض بالمدافع والدخيرة والاسلاب وكان دخوله اليها دخول القائح باحتفال شائق لم تر الأبيض مثله . بذلك ، قويت شوكة المهدى ، واعتر جانبه ، وبرز مكانه وكان سلاطين باشا وقتئذ مديراً على دارفور فلما علم بفشل جملة هكس لم ير بدا من التسليم فبعث إلى المهدى راجياً ارسال من يشاء لاستلام البلاد ، فبعث اليه بالأمير محمد خالدوأوصاه بشلاطين باشا خيراً .

فجاء سلاطين محفوراً فاما تمثل بين يدى الهدى بايمه وأظهر الأسلام. وسمى (عبدالقادر صلاح الدين)

وتكاثر دعاة المهدى بعد انتصاره على هكس وتقاطر الناس اليه قبائل وجاعات قياماً بنصرته . ومن أشهر الذين وفدوا على المهدى بعد حادثة الأبيض (عثمان دقنه) الذي اتأه من سواكن فسماه أميراً على جميع البجة في السودان الشرقي فكان من أعظم أنصار المهدية وأشد أياديها .

هذا النصر العظيم والفوز المتتابع الذي أحرزه المهدى قد رفع من شأنه و كرامته ، فهاجر اليه الناس من كل فج وحدب ، وبايعوه والتف حوله أهل السودان قاطبة بالأخص لأنه أقام العدل بينهم فرفع عنهم الفرائب التي كأوا يتنون منها وأطلق لهم الحرية في البيع والشراء .

وقد جُمَّل المهدى جل غايته وأولى رغباته اعادة الاسلام إلى ماكان. عليه فى اول أمره وذلك تشبهاً بالنبى (صلعم )فنظم حكومته على ما تقتضيه هذه الغاية فى الجيش والمال والقضاء .

extended to the state of the state of

### حكومة المهدى

ذهب المهدى فى نظام جيشه مذهب الخلفاء الراشدين فعين خلفاء أربعة يتولون الأمر بعده. أولهم عبد الله التعايشي الذي عقد له على جميع قبائل السودان الغربى كالتعايشة والزريقات والحمر وخصه بالراية الزرقاء وقد ميزه المهدى (بالامباية) وهى التي ببوق فيها لجمع الجيش وجعله رئيساً على الادارة والجند وقدمه على غيره لأنه كان مقداما قادراً على ادارة

الجند ذكيا واعياً . حدثني من اتق بروايت أن عبد الله الثمايشي كان من خلصاء المهدى المسموع الكلمة في شوراه وصاحب الفضل في كل انتصاراته وغزواته .

والثانى على ودخلو الذى عقد له على عرب دغيم وكنانه وخصه بالراية الخضراء وكان هذا أيضا من أنصار المهدى البارزين الذين يشهد لهم التاريخ بالكفاءة والمقدرة التامة .

والثالث محمد السنوسي الذي خصه المهدى بكرسي الخلافة فرفضه فظل شاغراً وكان من عزم المهدى أن يخصه بالراية الصفراء ليجمع بذلك أقطاب الرايات الاربمة .

والرابع محمد شريف ابن عم المهدى وقد عقد له على أنصار السودان الاوسط وهم أهل دنقله وبربر والخرطوم وسنار وخصه بالراية الحمراء.

أما المال فقد أنشأ له ادارة سماها (بيت المال) وحفظ فيها أمو البلخند والعشور والزكاة والغنام والغرامات وعهد به الىصديق اسمه (احمدودسليمان) جهو من أعز أنصاره ومن أوثق الناس الى نفسه.

وقد أسند ادارة القضاء الى الشيخ ( احمد ود جباره ) من علماء الاز هر الشريف الذين صحبوه في جزيرة (ابا) ولقبه بقاضي الاسلام وجمل دونه قطفاة و نو ابا كثيرون .

وبعد أن التقرالأمر بالمهدى كان يمسكر برجاله وخيله حول الأبيض عقدت المياه هناك و خدى المهدى أن يصيبهم المطش فاشار بالانتقال الى

الرهد حيث الماء غزيراً فانتقلوا اليهافي أواحط ابريل سنة ١٨٨٤ وأقاموا أ فيها والهدى يقضى نهاره في الوعظ وليله في الصلاة.

ثم بلغ المهدي خروح الجنود المصرية من الخرطوم على أهل الجزيرة فيمث محمد أباقرجه أميراً عليها في عدد عظيم من الرجال وذلك لمحاصرة الحرطوم فحصلت بينه وبين جنود الخرطوم وقائع كان النصر فيها الرجال المهدى بعد أن أبلى الجنود المصر بون بلاء حسنا وأظهر وا من البطولة عالا ينساه التاريخ .

بمد ذلك أرسل المهدى ( محمد الخير ) أميراً على بوبر فسار اليها و حاصرها وفتحها وأرسل مديرها ( حسين باشا خليفه ) أسيراً الى ممسكر المهدى فى كردفان .

وخلاصة الأمر أن أحجار السودان ورماله كادت تنطق بصوت واحد (صدق محمد احد). فلما القضى رمضان ذلك العام ، قرر المهدى أن ينزل لحاصرة الخرطوم فر حف برجاله ضاربين نقارتهم حتى أشر فواعلى الخرطوم وسلاطين معهم فعسكروا هناك نحت راية عبدالله النعابشي . ثم أمر المهدى أن محدق جنده بالخرطوم ويشددوا الخصار عليها وأمر قواد جيشه أن محاصروها من البر الشوقي للنيل الابيض عند مكان اسمه (الكلا كلا) وأن محاصروا طابية أم درمان على البر الغربي .

ومازالو محاصر من تلك الطاببة حتى فتحوها في ١٥ ينابر سنة ١٨٨٥ ويؤخذ من تقرير كتب الشيخ (المضوى الحمد) أحد قواد المهدية أن المهدى قد شدد الحصار على الخرطوم حتى تالم من الجوع لكما العل بالابيض من قبل. فلم يمر وقت طويل حتى بلغه أن الحملة الإنجليزية قادمة لانقاذ الخرطوم وغردون باشا.

فبعث اليها جنداً لاقاها في أبى طليح تحت قيادة موسى ودالحلو وأبى صافيه فعادت خاسرة فارسل جنداً آخرين الى المتمة بقيادة (نور عنقره): فانكسر أيضا.

فلما بلغ المهدى خبر انكسار رجاله جمع أمراءه وخلفاءه فى جلسة سرية للنشاور فاشار عليه بمضهم بالاستمرار فى حصار الخرطوم ومهاجمتها وعدم الالتفات الى الجيش الانجايزى القادم

وفى ٢٥ يناير سنة ١٨٨٥ بلغه قيام الحملة من المتمة فلقن على مهاجمة الخرطوم صباح اليوم التالى ( الاثنين ٢٦ يناير ) .

وفى مساء ذلك اليوم عبر المهدى النيل الابيض إلى أمدرمان وتفقد المسكر فى ( الكلاكلا) وخطب هناك خطابا استثار فيه نفوس المجاهدين، وحتمم على الجهاد وأوصاهم أن لا يقتلوا غور دون باشا ولما اتم خطابته عاد مع رجاله إلى أم درمان .

وفى الصباح التالى فى الساعة الاولى بعد منتصف الليل زحف رجال المهدى من (الكلاكلا) قيادة (ود النجومي) لبهاجم سور المدينة من جهة باب المسلمية شم من ناحية برى من جهة أخرى .

أما غوردون باشا فقد يئس من قدوم الحملة وبات ايلته يراقب أسوار المدينة لايغمض له جفن فرأى المرب قد دخلوا السور وسمع اطلاق النار فادرك انه لم يَقد في يده حيلة فليس ثيابه وتقلد سلاحه وهم بالنزول فلاقاة ثلاثة من رجال المهدى في أعلى السلم ، فسألهم (أبن محمد احمد ؟؟) فاجابوه البطاءية قاضية فخر قتيلا ولم يبد دفاعا . وقطعوا رأسه وحملوها إلى المهدى في أم درمان .

ويقال أن المهدى اذعلم بقتل غوردون باشا ساءه ذلك كثيراً. هكذا سقطت الخرطوم عاصمة السودان فى يد المهدى . ولكنه لم يقم فيها بل أقام فى أم درمان حيث جملها عاصمة ملكه .

أما الحملة الانجليزية فانها انسحبت من المتمة الى كورتى ثم عادت الى دنقلا فمصر وأصبح السودان مملكة ( الأمام محمد احمد المهدى )غير منازع.

فلما فتحت الخرطوم وعادت الحملة الانجليزية إلى مصر ازداد الناس وثوقاً بالمهدى لما شاهدوه من توفيقه ، فانه ما شهد موقعة إلا انتصر فيها ولا حاصر مدينة إلا فتحها . وإذا عرفت مالاقته الحملة الانجليزية القادمة لانقاذ غوردون من العراقيل والعوائق عجبت لما اتفق المهدى من غرائب التوفيق الذي لازمه طول حياته إلى أن وافاه القدر المجتوم في ٢٦ يونيو سنة ١٨٨٥ على أثر اصابته بالحمى اصابة شديدة لم تنجح فيها حيلة ، ففارق هذا العالم بعد أن أرضى ربه وشعبه وحوله خلفاؤه الثلاثة . وقبل أن يلفظ النفس الأخير قال لمن حوله بصوت منخفض (ان الخليفة عبدالله هو خليفتي وهو مني وأنا منه فاطيعوه ما اطعتموني) ثم استغفر الله وتلا الشهادتين وجعل بديه متقاطعتين على صدره وأسلم الروح .

ولم يكد يسلم الروح حتى تقدم الحضور فبايموا عبدالله التعايشي وسموه

(خليفة المهدى) وكان فى جملة من حضر موت المهدى زوجته عائشة ويدعونها (أم المؤمنين).

وكان الناس قد تجمهروا مثات وآلافا حول المنزل ينتظرون الخبر عن سيدهم فلما علموا بموته ضجوا وصاحوا مولولين. فلفوا الجثة بالاكفان ودفنوها ثم بني عليها قبة حيث سموها (قبة المهدى).



فية المهرى

وبعد دفن المهدى سار (خليفة المهدى) إلى الجامع وخطب فى الناس وأنبأهم بوفاة المهدى فبكى وبكى الناس معه فاوصاهم بالطاعة والاتحاد وبعد الخطبة تقدم الناس لمبايعته وأصبح بذلك الحاكم المطاع.

هذا مختصر تاريخ الثورة المهدية ومختصر تاريخ بطلها ومنشئها وموقد نارها (الامام محمد احمد المهدى). وهو كا ترى تاريخ ناصع مجيد لن يغيب اسم صاحبه عن صفحات التاريخ بل يسجل له السؤدد والعظمة ويطبعها بطابع الخلود.

هذا منتهى ايجاز تاريخ المهدية واليوم يتمتع السودان بخليفته العظيم السير السيد عبد الرحمن المهدى باشا . الذى قدر جلالة مولانا الملك فاروق وعامته ، فخلع على سيادته برتبة الباشوية الرفيعة الشأن . وهو أيضا حامل نيشان القديسين ميخائيل وجورج مع لقب Sir سير من الحكومة الانجليزية.

وقد ُيرهت من بظن نفسه قادراً أن يحصى حسنات هذا السيد العظيم فقد خلق ليكون زعيما . لايغمض له جفن ولا يحصر تفكيره إلا في فائدة



السير السير عبرالرحمه المهرى باشا

بلده وأبناء شعبها، فما بنيت مدرسة، ولا اشيد جامعا إلا وكان هوالمساهم. الاول وواضع حجر الاساس. هو صاحب مهرجان الزواج الذي يقام كل عام على حسابه الخاص فيتزاوج فيه ابناء الامة يبناتها وهو مشروع يدل على ما لاسيد من عميق التفكير في مصلحة البلاد وفائدتها.

والسيد مع هذه العظمة سهل الحجاب اذا أنت زرت سرايه في الخرطوم أو في أم درمان ، رأيت المجب ، رأيت مئات الناس كل بدوره ينتظر المثول بين يديه ، كل محاجته ، فهذا طالب رأى ومشورة . وذاك

طالب رفد واحسان ، وغیره طالب برگهودعاه ، وتری الناس یخرجون من لدنه وکلهم باسم الثغر مستبشر .

السير السيد عبدالرجمن في العقد السادس من عمره طويل القامة، مهيب الطلعة، حسن البزة، حلو الحديث، إذا حادثته تشمر بالعظمة تتجلى في حديثه ولا عجب فهو من دهاقنة السياسة، حسن استماع واصاء، وسلامة عبارة ومضاء. مدحه الادباء، وتغنى بمدحه الشعر اه، وهذا الاستاذ الكبير والشاعر الفحل احمد افندي محمد صالح بستقبله عند عودته من لندن فيقول: أمام الهدى قرت بمرآك أعين وطابت نفوس حين عدت واعقل أمام الهدى قرت بمرآك أعين وطابت نفوس حين عدت واعقل عتك إلى الخيرات اعراق هاشم فانت لهذا القطر ركن وموئل وأقسم ما قاسوك بالبدر ميسما وشمس الضحى الا ووجهك أجمل وأقسم ما قاسوك بالبدر ميسما وشمس الضحى الا ووجهك أجمل الوك أقام الدين والفسق ضارب باطنابه والناس للحق تجهل الا انفر (بالمهدى ) يفخر نسله ويفتخر السودان والدين مجمل الا انفر (بالمهدى ) يفخر نسله ويفتخر السودان والدين مجمل

وقد كانت زيارته الاخيرة لمصر وأوروبا عام ١٩٣٧، برهانا قاطعاعلى مكانته السامية. فقد احتفت به الحكومة المصرية ودعاه الى مائدته سمو الائمير الجليل عمر طوسن. أما في أوروبا فقد قوبل بما لا يقل عن ذلك، فكان أول من تفضل جلالة الملك جورج فدعاه الى مقصورته الخاصة حيث تناولا الشاي معاً.

وإلى جانب مايتمتع به سيادته من نفوذ ديني عظيم ، وما يتحلى به من مسكارم الاخلاق والكرم الحاتمي ، فانه قد اقتحم الميدان الاقتصادى فبرز فيه اماما وللعاملين زعما ومثالا يقتدى به .

وهذه مشروعات الزراعة والرى بالآلات الحديثة فى جزيرة أبا تنطق بما للسيد من ذكاء وقريحة نناءة وسعة صدر . أما كرم السيد فقد أصبح مضرب المثل فهو كعبة يحجها أصحاب الحاجات .

حدثنى صديق أن السيد اشدة كرمه ولشدة الشبه بينه وبين سمو الأمير الجليل عمر طوسن فى الجود وتشجيع الناشئين وتنشيط المخلصين بدءوه الناس (طوسن السودان)

وللسيد أنصار يعدون بالملايين إذا ذكر اسمه أمامهم انحنوا اجلالا واحتراماله ، ومن أبرز أنصاره شقيقه الحسيب النسيب السيدعلى المهدى الذي يعتبر بحق في طليعة رجال العصر الحاضر عاماً وأدباً وذوقاً واخلاصاً .



الحسيب النسبب السير على المهرى فراته في مكتبه في أم درمان فرأيت ما شاء الله أن أرى . حسن

وفادة وطلاوة حديث ودقة فهم واترات يشهد حقا انه ( ابن المهدى )

ولاشك أن المؤرخ ليذهب تعبة سدى إذا حاول أن يجمع أنصار المهدى فى كتاب كهذا غير أن مالا يدرك جله لا يترك كله فنكتفى أن نذكر البارزين الذين لن يغيب اسمهم عن الذاكرة والذين هم فى الواقع من أبرز أنصار السيد عبد الرحمن المهدى باشا

فالأول السيد عبد الله الفاصل حفيد الأمام محمد احمد المهدى وهو شريف من أشراف الحسينية في دنقلا. يتمتع بشخصية من أبرز الشخصيات وأكثرها احتراما ويتمتع بثقة السيد عبد الرعن بنوع خاص



السير يعقوب الخليفه على الحلو



السيرعيرالله الفاصل

لذلك قد جمله وكيلا عاماً لدائرته و ناظراً على جميع مزارعه . ميال بفطرته

إلى الخير . محب لمساعدة الناس على جميع مذاهبهم لذلك قد نال محبتهم ولا شك أن من أحبه الله أحبه الناس.

أما الثانى فهو السيد يعقوب بن الخليفه على ودحلو . كان أبوه الخليفة الثانى من خلفاء الأمام المهدى (انظر حكومة المهدى). ساهم في أكثر حروب المهدية وكان ينوب عن السيد عبد الله التعايشي في الأمامة .

غامر فى وقائع المهدية وقام بقسط وافر فيها حتى جرح فى واقعة كررى جرجاً بليغاً . سار مع خليفة المهدى وأخلص اليه حتى النفس الأخير حيث قتل فى وافعة جديد بعد أن سجل على صفحات التاريخ بطولته . وكما كان الخليفة على مخلصاً للمهدية وخلافتها كذلك قام ابنه السيد يعقوب على وتيرته مخلصاً للسيد عبد الرحمن المهدى باشا الذى قربه اليه فأصبح من أهل بيته .

وان انس لا انسى سكرتير السيد الحاص الاستاذ (زبن العابدين ابراهيم) فهو حركة عمل دائمة لاتكل ولاتمل. تراه في مكتبه بذلك اللباس العربي الرائع البديع ومع كثرة عمله ومسؤولية يدهشك بنشاطه، فيينا تراه يحرر خطابا، إذ تراه يحادث آخر في آلة التيلفون. وبينا هو يوزغ أوامر السيد. إذ ترى السيد وقد أرسل في طلبه لامر آخر.

وهو فوق هذا وذاك يقابل الوفود بذوقه الممتاز وكياسته التي لامثيل لها. هو الزم للسيد من ظله فإن صلى في أم درمان فهو في ركابه، وان

افر للجزيرة فهو عند بابه ، ولا عجب فهو سكر تير خاص يعرف تقاليد وآداب الملوك .

هذه كلمة مختصرة عن السير السيد عبدالرحمن المهدى باشا وبعض خواصه وانصاره البارزين أمانيها الاخلاص والحق فليتقبلها التاريخ.

泰 恭 恭

الخليبة: عبر الله الثعابشي: - إذا برز اسم المهدى في رأس قائمة أقطاب السياسة فلا يبرز بجانبه أو في صفه سوى اسم خليفته عبد الله الثعايشي الذي يعتبر متمها للثورة المهدية لا بل هو جزء لا يتجزأ منها.

ولما كنت في السودان زائراً في يوليوسنة ١٩٣٩ جمعني مجلس بشيخ من الشيوخ التقاة الذين عاصروا المهدى وعاصروا الخليفة عبدالله، فطلبت اليه أن يحدثني عن الخليفة عبدالله بعد أن أفهمته انني انما أجمع المعلومات عن كتاب يكون حجة في تاريخ السودان. فسكت الشيخ برهة تم قال بالهجة الجد. أتعدني أن تنشر ما أمليه عليك ؟ قلت نعم أن كنت تعدني أن تعليني الحق، فال إذن سأحدثك حديث العارف، حديث يرضى الله قبل أن يرضى الناس كما يرضى التاريخ لأنه الصدق لا التواه فيه، واقسم بشرفي واشهد الله انني موافيك باعدق الانباء عن الخليفة كما عرفته وكما رأيته قلت إذن قل، فقال.

يرجع للخليفة عبد الله كثير من الفضل فى بروز جانب الثورة المهدية ونجاحها فقد كان موضع ثقة الأمام المهدى وكان محل سره، وموضع

مشورته ، ولا عجب ، فقد كان رجلاً فذاً ، بالله ، متازاً في رأيه ، شجاعاً صريحاً ، لا هوادة عنده في الحق . ولقد أصاب الأمام المهدي إذ قربه اليه ، وجمل له الصوت الأول بين مشيريه ، والدكان الأسمى بين قواده ومناصريه .

إيكد يلفط المهدى النفس الاخير حتى تقدم الجمهور فبايموه وسموه خليفة المهدى ، وبعد دفن المهدى سار الخليفة وتبعه جيوش من الناس الى الجامع فخطب فيهم خطبة رائعة لازلت أذكر بعض الفاظها وكان الخليفة في ذلك اليوم خطيبا بارعاً على عليه وجدانه ماكان يقول . ولا زلت أذكره والدمع يترقرق في عينيه ، فأنبأ الناس بوفاة الهدى وأمرهم بالطاعة والاتحاد وبعد أن بكي وبكي الناس معه ، تقدم جمهور الناس لمبايمته والاعتراف به (خليفة للمهدى) . وهكذا ظل الخليفة عبد الله يقيم العدل في الناس ، وكان حاكماً عادلاً كما امتاز بحسن الادارة والندبير وكان غيوراً على الدين ، مهاباً ، مطاعا ، لا بجسر أحد على مخالفة أمره أو اشارته .

ومما يؤخذ على الخليفة عبد الله أنه كان يستعمل القسوة في بعض الاحايين وكان سريع الغضب شديد النقمة وقد اتهمه بهض المقربين اليه أنه كان يصغي الى النميمة على أن بعض الحوادث قددات على عكس ذلك ومن المزايا التي كان يتحلى بها الخليفة عبد الله ، انه كان شديد الا يمان بريه ، له من الثقة والاعتماد على نفسه ، ما كان له الفضل الأول في القيام باعباء ملكه . وكان أيضا متدينا يلازم الصلوات الحس في مواعيدها ، وكان ينحى باللائمة على امراء ه اذا هم تخلفوا عن الصلاة ، كما كان يصلى الفجر حاضراً .

كان لعبد الله الثعابشي صفات الملك بكل معانيها وكانت تلوح في أسارير وجهه علامات التفكير المنوالي. فاذا جلس في مجلسه وأراد أحد الدخول عليه استأذن أولا فاذا أذن له تجرد من سلاحه ووضع بديه على صدرة ودخل مطاطئاً إلى أن يقترب من مجلس الخليفة فيقف ويالم سلام الخلافة (السلام عليك يا خليفه المهدى) فيجيبه وعليك السلام فاذا أشار اليه بالجلوس تقدم فأخذ يده وقبلها وهو جاث ثم ينهص وبرجع القهقرى حيث يجلس بعيدا عن مجلس الخليفة ببضع خطوات جاثباً على ركبتيه واضعاً يديه عليهما ولا يبدأ الحديث إلا إذا أذن له كذلك لا ينصرف من حضرته الا باذن منه ناذا أراد الانصراف رجع القهقرى ووجهه صوب الخليفة وظهره صوب الباب حتى يخرج من لدنه.

كان الخليقة عبد الله أسمر اللون (١) عربى الملامح جذاب البشرة وقورا خفيف اللحية مستديرها فذا تبكلم برزت أسنانه بيضاء فيبدو لك كأنه يبتسم وهو ليس كذلك. أما لبامه، فقد كان على ماكان عليه المهدى من الزى، جبة فوق السراويل، وعمامة فوق المركاويه. أما حذاؤه فكان الحف الاصغر في الحذاء فاذا مشى تبعه الغلمان وهو يحمل سيفه وكان يقضل ركوب الخيل على العربات ولعل هذا مظهر من مظاهر شجاعته وفروسيته.

<sup>(</sup>۱) لقد راجعت هذا الوصف فى كتاب السيف والنار تأليف سلاطين باشا فوجدته ينطبق على الواقع وهو دليل على أن الراوى قد عرف الخليفة عبد الله معرفة صحيحة كما عرفه سلاطين باشا الذى عاش فى معسكر الخليقة زها والاثنى عشر سنه ملازماً لبابه لاببرحه ليلا ولانهاراً.

من أظهر صفات الشجاعة فيه أنه كان يحتقر الموت وليس أدل على ذلك من أنه بعد واقعة الا تبرة التي أسر فيها الأبير محمود جمع ذوى شوراه التفكير معهم فأشار عليه بعضهم بالهجرة فغضب الخليفة لهذا الرأى الذي يتنافى مع الشجاعة وأمر بعقابه قائلا (انني احارب حتى أقتل) وهو أقصي ما بلغ اليه الاعماد على النفس والا عان بالله.

قرن الخليفة الفول بالعمل حين لاقي جنود الحكومة ببسالة منقطعة النظير في شهر سبتمبر سنة ١٨٩٨ وان كان لم يكتب له النصر واضطر إلى مفادرة أم درمان. فان من حق التاريخ أن لا ينكره الرجولة والإقدام اللذان أبداهما. ولا تنس أن الخليفة عبدالله من صميم العرب المجاهدين المنادات أبداهما.

وقد كان لمام والده السيد محمد وذريته ومكانته نصيب وافر في استجابة دعوة المهدية فلا عجب أن يصبح الخليفة عبدالله (خليفة للمهدى) فقد كان ذلك بطبيعة مركزه وشخصيته. ولقد أشاع بعض المغرضين عنه (بعد وفاة المهدى) ما لا يتفق مع الواقع كا أشاءوا عن المهدى من قبله والواقع الذي لارب فيه أنهم قصدوا تشويه سمعة القائم بالأمر بعد المهدى. والناس مفطورون على تصديق كل ما يقال دون تربت أو بحث.

ومن دواعى ثقة الخليفة بنفسه أن أرسل كتباً إلى عظاء اللوك يصارحهم بمكانته ويطلب اليهم التسليم والاذعان إلى الهدية فقد أرسل إلى مصر ثلاث كتب محفظها التاريخ أولها إلى المليكة فكتوريا ملكة الانجليز (وقيئذ) ثم إلى سمو الخدوى توفيق باشا وآخر إلى جلالة السلطان عبد الحميد سلطان تركيا. وقد جرت مفاوضات بينه وبين منيليك ملك

الحبشه أدت إلى معاهدة شريفة تدخلت الكنيسة في مصر إلى انهيارها كذلك قد كنب إلى أهل الحجاز والمدينة داعياً إلى الجهاد تحت لوائه.

وقد بنى الخليفة جامعاً فى أم درمان وهو المعروف اليوم فى وسط مدينة أم درمان بجامع الخليفة. وهنا اعتمد الشيخ رأسه بين يديه كمن يستعيد ذا كرته ، أو يستعرض أمراً له فى دخيلة نفسه صلة. وظل هكذا برهة نزيد عن الدقيقتين حتى كأنه قد نسينى أو نسى موقفه منى . فرفع الشيخ رأسه وعلى وجهه أثر ذلك التفكير وقال . حسبك أن تذكر هذا الجامع حتى يمتلىء هذا الفضاء الواسع بالصور والمعانى فترى بصيرتك بعين الجامع حتى يمتلىء هذا الفضاء الواسع بالصور والمعانى فترى بصيرتك بعين الحيال جيلا يحرك أمامك . ترى الخليفة عبد لله وقد خر ساجداً لله ومن ورائه عشرات الألوف وفى نفس كل منهم ايمان الله ورسوله ومهديه وخليفته ، ولا نزال السودانيون إذ يمرون بهذا الفضاء يذكرون صاحبه وتاريخة فتمتلىء نفوسهم اكباراً واجلالا .

هذا الذي عرفته عن الخليفة عبد الله في حياته الشخصية. أما وقائعه الحربية فان من ينصف الخليفة عبد الله في ذلك فليضع كتابا خاصاً به فان التاميح عنها أو الاقتضاب فيها احجاف للرجل وللتاريخ نفسه فقد برهن الخليفة عبد الله أنه قلمة عسكرية وداهية حربية لا يعرف مني الجبن ولا التقيفر ويكفيه فحراً أنه لما عجز عن الوصول عن الجيش في نوفهبر سنة ١٩٩٩ نول عن جواده وأمر أمراءه فنرجلوا عن خيولهم ثم افترش فروته وجلس عليها وحوله الأمراء ينتظرون الموت بجنان ثابت وعزيمة يلين الحجر الصله عليها و وقد نعوم شقير في تاريخ السودان أن وتسن بك أول من دأى

الخليفة مقتولا فنزع عنه سيفه وجبته . أما السيف فهوسيف أثرى مكتوب على إحدى صفحتيه اسم الشيخ الصر ابن الوزير المرحوم الشيخ محمد السلطان. وعلى صفحته الأخرى كنب (يارب بهم وبآلهم محجل بالنصر وبالفرج)، وقد شهد المؤرخ نفسه ببسالة الخليفة عبد الله حيث قال (ولا يسم الانسان. إلا الاعجاب بالشهامة وثبات الجأش الذين لاقى بهما منيته).

وللخليفة عبد الله ابناء من خيرة الابناء سادة اشراف يتبؤون مناصية لابأس بها في حكومة السودان يتزعمهم الزعيم النبيل الصاغ السيد عمر الخليفة عبد الله وهو صابط عظيم في قوة الدفاع بالسودان. وهو في الحليفة الخامسة من عمره تلقى العلم في مدارس مصر والسودان ولم يلبث أن تعبن صابطا حيث بذ اقر انه و لاعجب فهو حفيدالسيد محمد انعروف بالتقوي والصلاح والذي تخرج عليه كثيرون من حفاظ القرآن الكريم ولا والصلاح والذي تخرج عليه كثيرون من عفاظ القرآن الكريم ولا والدته فهي السيدة نفيسة بنت الفقيه با بكر بن الفقيه البشير من عيون أعيان قبيلة القواسمة الرفاعية وللسيد عمر اخان من موظني حكومة السودان احدها وهو السيد داوود (١) والآخر السيد سليان وهو ضابط في قوة الدفاع أيضا

إلى هـا انتهت رواية الشيخ فدونتها كما قالها. ولما كنت أعــرف أن بين. الاستاذ بباوى غالى (أحد كبار موظفى حكومة السودان سابقا) وبين

<sup>(</sup>١) انظر صورته فى باب (الأمن في السودان) فهو مأمور الخرطوم. وبحكم وظيفته أحد المنوط بهم الحافظة على الأمن .

السيد عمر صلة وأبيقة طلبت اليه أن يكتب كلمة عن صديقه السيد عمر، موالاستاذ بياوى كاتب معروف (١)له مؤلفات قيمة فتفضل حضرته فقال بربطني بالسيد عمر الخليفه رباط متين هوالشغف بالادب في كل اشكاله.



هو من عشاق الافكار الحديثة التي تحل روح المفكر من كل قيود الاصطلاح والاجتماع، وله اتجاهات تنافى الوضع والمدرف ولكن مركزه الاجتماعى يخول بينه وبين ترجة افكاره.

يعرف حق المعرفه كيف يسيطر على افكاره وجوارحه ،وكيف يعقلها في ساحة قلبه بعقال يقيم الحجة الواضحة على جبروت عقله ، وعلى سلطان نفسه الوثابة ، وبقيم الحجه الدامغه على أنه ابن الخليفة

عبد الله الذي ساس السودان مدة أربعة الصاغ السير عمر الخليفرعبر الله عشر سنه ـ نعم أنه ابن الخليفه عبدالله الذي يلوح لمن يتأمل في الشخصيات المنظيمة التي لعبت دورا هاما في مأساة السودان الثيرة أنه أقالها تعقيداً. فمن كان هو ? كان مجرد جندي ناجح في أول الأمر ، وأنقلب في آخر حياته إلى ديكتا تورساس شعباً صعب المراس واحتفظ بسلطانه عليه ردحامن الزمن

<sup>(</sup>١) أنظر صورته في فصل (الموظفون في السودان)

افي حياة المهدى كان اليد القويه لهذه الثورة الدينيه ومنظم جيشها والداعى المصرتها. لقد كان المهدى دفاع وقاب هذا الجهاد الذي عكن من قمر ربع افريقيا في وقت وجيز، والخليفة مجرد الذراع اليمنى – الوكيل الاول مأمور التنفيذ، لا بل هو الكل في الكل. ومن أفضل صفات الخليفة التي تذكر له بالاعجاب مهارته وحذقه في تقدير الرجال.

اننى أحب السيد عمر واحترمه ولكنى أحب الحقيقة واحترمها أكثر منه ، هو نفسه لا يريدني أن أشوه الحقيقة ، ولا يريدني أن أكذب على التاريخ لاله من عشاق الصدق يميل السيد عمر أن يكون اليوم في مستوى أعلى من مستوى حيطه كما كان والده ، انما عن طريق الكال الادبى ، وسمو الاخلاق ورفع نفسه عما يعاب والابتعاد عن مواقف الحطل .

يعد السيد عمر من أفراد الطبقة المتنورةوله أراء يعدها المحافظون على المجال القديم تطرفا ولكنها في الوافع مستنيره جزيلة النفع. ولا يسميح لى المجال بعرضها على بنساط البحث أو النقد .

هو عنوان الكال في الآدب بجامل أصدقاء و إلى أقصي حد ، ومخلص في خدمة الحكومة في أجمل وأصدق مجالى الاخلاص ، وأمين لها كل الامانة يعترف بهضاها في السر وفي الجهر ، وفي هذا الميدان بجاريه أخوء السيد سلمان الخليفة وهو مثلة ضابط في قوة دفاع السودان وقد كان يوما ما ياوراً لحضرة صاحب المعالى حاكم السودان في عهد السرجون مافي كما كان البارون فون سلاطين باشا ياوراً لوالده الخليفه عبد الله .

تشاراس مورج غوردورد: ولد غوردون سنة ۱۸۸۲ وأنتظم في سلك الجندية سنة ۱۸۵۲ وقد اشترك مع الجيش الانجليزى في حصار (سيبستبول)؛ سنة ۱۸۵۵ وفي سنة ۱۸۹۵ رقى الي رتبة كولونل و عين مديراً لمديرية خط الاستواء عام ۱۸۷۶ خلفاً للسير صموايل باكر باشا . وبقي غوردون حتى سنة ۱۸۷۷ فاستقال من منصبه وعاد الى مصر ومنها الى انجلترا تاركاً أركان حربه الكولونل بروت و كيلا على خط الاستواء . ثم مالبث أن ايمنه اسماعيل باشا بتوصية الحكومة الانجليزية حكمداراً عاماً للسودان عام عينه اسماعيل باشا بتوصية الحكومة الانجليزية حكمداراً عاماً للسودان عام ١٨٧٧ حيث أعطى أمراً عالياً بالولاية على جميع بلادالسودان مع دار فوروخط

الاستواء وسواحل البحر الاحمر. ومع منحه أيضا السلطة العسكرية والمدنية ، واعطائه سلطة القتل. والعفو، وغيره وقد استعان غوردون في ادارة السودان باللكثيرين وأبرز هؤلاء ابراهيم باشا فوزى الذي عينه مديراً لخط الاستواء ، ثم رودلف سلاطين.



تشارات مورج غوردود باشا

بإشا الذي عينه مفتشا للمالية وقد استقال غوردون من منصبه لشاني مرة في في أواخر ١٨٧٩ . وكان أهم ما اشتغل به في هذه المدة اخماد ثورة الامير هارون في دارفور . وحر كةصباحي في كردفان ، وسايمان الزبير في بحر الغزال ، هارون في دارفور . وحر كةصباحي في كردفان ، وسايمان الزبير في بحر الغزال ، و

ومنع تجارة الرقيق والنظر فى مد سكة حديد واصلاح ذات البين ببن الحبشة وكردفان. وفى سنة ١٨٨٤ عين حاكما عاماً للسودان، فسار الى الخرطوم فوصلها فى ١٨ فبرا رسنة ١٨٨٤. وفى هذا اليوم أمر فجمعت دفاتر الضرائب على الاطيان فى ساحة عمومية ووضعت فوقها السياط وآلات التعذيب التى كان يستعملها الحكمداريون السابقون واضرم فيها النار تم زار السجون فافرج عن جميع المسجونين ماعداالقتله.

ولما بدأ حصار الخرطوم كانت الخزانة الاميرية خالية من النقود، فاصدر غوردون أوراق بون من فئة قرش واحد الى الف قرش كما ترى فى الصورة.



وصرفت مرتبات الحاميه والمستخدمين من هذه الاوراق، ولكن التجار لم يقبلوا التعامل بها فرفعوا أسعار الحاجيات الى درجة سقطت معها قيمة هذه الاوراق، فاصبحت الورقة ذات المئة قرش، تساوى عشرين قرشا. فتذمر الجنود من هذا الهبوط لذلك أخذ غوردون يطلب من الاعيان نقوداً على سبيل القرض فبلغ ما افترضه في يوم واحد عشرة الاف

جنيهاً حرر بها كمبيالات حرة على شخصه لاعلى الحكومة وجعل مواعيدها وصول الحلة الانجليزية الى الخرطوم.

لقدمات غوردون فی ۲۹ ینایر سنة ۱۸۸۵ موت الابطال ، بعد أن بذل أقصی مایمکن بذله من جهد . فقد طعنه محمد نوباوی طعنة قاضیة وقبل أن تفیض روحه أمسکوه من رجلیه وجروه الی آخر السلم ثم قطعوا رأسه وحملوها الی الهدی .

لقد مات غوردون تاركا طمام الافطار على مائدته بعد أن ناصل نضال الابطال فلما خرج الأمر من يده تقدم الىالسلم ليستقبل الموت بكل شجاعة وثبات. أن سيره الجنرال غوردون يصح أن تكون درساً يتلقنه تلاميذ المدارس ليتعلموا منها الشهامة وانكار النفس وحب الانسانية.

يقول وليم ستيد - « ان الجنرال غوردون علم الناس أنه في امكانك أن تكون فاضلاً تقياً وصالحاً محباً من غير تصنع . ان هذه هي احدى الحمائق التي يتحتم اعلانها لـكل جيل مقبل بالبرهان العملي المستمد من حياة غوردون التي كانت رمزا للشهامة ولسمو الاخلاق .

كذلك قال غلادستون من مقمده فى مجلس النواب « أن أمثال حياة غوردون ستثمر فى المستقبل ولى ملى الرجاء أنه من التأمل فى تلك الإخلاق الـكريمة وفى هاتيك الاعمال النبيلة سينمو رجال آخرون فى المستقبل يحتذون مثاله النبيل وقدوته الصالحة.

أما السير ستفورد نورث كوت الذي صار فيما بعد لورداً ونرعم معارضة المحافظين في مجلس النواب في وقت موت غوردون فقد قال: —

كان غوردون بطلا، لابل كا اكثر من ذلك. فلو أخذت هذا الرجل ودرست حياته الشخصية لوجدته منزها عن الميب ولو فحصت قلبه وعقله لوجدتهما خاليين من الطموح الى النروة أو السلطان والسيادة.

لم يكن غوردون رجلا صالحًا تقيا وحسب، بل كان أيضا جنديا باسلا مخلصا لا يتردد أن يبذل روحه في دبيل الشرف المسكري. وهذا تمثاله العظيم يتوسط المدينة في الخرطوم.

تمثال غوردور

ليكلم الناس بغير فم عما كان عليه غوردون من المكانة وعما بذل من جهد، ولا مجب فقد بذل دمه. وجاد بحيانه، في سبيل القيام بواجبه، وقد قدرت الحكومة الانجليزية هذه التضحية، فسمت أول كلية في البلاد باسمه ابقاءا لسيرته وتخليداً لذكره وهي كلية غوردون (١) التي يتخرج منها

اليوم الشباب الراقى من أبناء البلاد والتى أصبحت فى مصاف أعظم الكليات. هذه هى سيرة غوردون التى يجب أن تكذب بماء الذهب.

<sup>(</sup>١) انظر كلية غردون فى باب التعليم فى السودان

## الزبير بإشارحمت المباسي

فى سنة ١٩٦٠ قرات سيرته فى تاريخ السودان لنموم باشا شقير فاشتهت نفسى أن اتمرف اليه . وذات يوم من أيام شهر نو فمبر سنة ١٩٦٢ عامت أنه وصل الخرطوم ، وأنه فى ضيافة المفهور له طه بك أبو زيد كبير صرافى مالية السودان وكانت معرفتى بطه بك سطحية جداً فأخذ تنى الحيرة كيف أصل إلى داره، وماذا أقول مخافة أن بحسبنى متطفلا . فسعيت إلى داره وانا أحسب لهذه الزيارة الف حساب . أجل فانه مشغول بضيافة أكبر وجل برز أحسب في السودان ، فلما قرعت الباب خرج أحد الخدم وبعده جاء طه بك بنفسه لاستقبالي رحب بى ودعاني للدخول بكل حرارة ، فادخلني إلى بنفسه لاستقبالي رحب بى ودعاني للدخول بكل حرارة ، فادخلني إلى

غرفة الاستقبال فاذا المكان حافل بعلية القدوم وأعيان المدينة وإذا الزبير باشا يتصدر المكان تلوح على مخائله العظمة وترتاح النفس لرؤيته، فسلمت عليا ، وجلست ، وأنا أغبط نفسي على هذه الفرصة التي اتاحت لىرؤيا ملك محر الغزال نعم رأيت الزبير ، وعدرفته شخصيا ، ونعمت بعطفه ،



الزبر باشا

والتحدث اليه، عرفته وهو في الحادية والثمانين من عمره فاذا به رجل

طويل القامة ، عربى الملامح ، جذاب الطلعة ، خفيف الشاربين واللحية ، حديد الصوت ، فصيح اللهجة تدهشك ملاحظاته ودقة تسبيره وهو عدا ذلك عالى الهمة ، كريم الطبع ، تبدو عليه قوة الارادة وشدة العزيمة محب الملم والمسلم والمسلمين .

فلما استقر بى الجلوس وأدرك صاحب الدار غرضي من الزيارة قربنى اليه وعرفنى به فأزال من نفسى كل وحشة . فهو حلو الحديث حاضر النكتة . ولما عرف ميلى الى الشعر والأدب طلب الى أن أنشده شيئا من محفوظى فطفقت أنشد وهو يترنح طربا ويطلب الاعادة ، الى أن كانت الساعة الواحدة ظهرا فاستأذنت للذهاب حتى لايحين وقت الفذاء وأنا هناك . وحاولت أن أنصرف فأبى طه بك وأقسم الا أن أتناول الفذاء معهم وقد اشترك معه الزبير باشا نفسه فى هذا الطلب وهكذا تناولت طمام الغذاء علمهم الفذاء وأنا لا أصدق اننى فى حضرة أعظم رجل أنجبه السودان .

و بعد أن تناولنا الفذاء دارت علينا (الجبنة) الفاخرة (١) وأنا أطلب الى الله أن لا ينتهى هذا المجلس التاريخي . فلما زادت الألفة وزالت السكلفة طلبت اليه أن يحدثني عن تاريخه الحافل فابتسم وقال (أعوذ بالله من قوله أنا) فلما الحفت السؤال قال : —

ان تاریخی یتلخص فی أربعة كلمات فقط . قلت وكیف ذلك ﴿ قال — سافرت تاجراً وعدت ملكاً .

قلت ذلك لا يكفيني .

<sup>(</sup>١) الجبنة هي القهوة السودانية انظر وصفها في عادات أهل السودان

قال الزمان والمكان لايسمحان باكثر من ذلك، فان شئت فوافي فى بلدتي (الجيلي) (١) لاحدثك عما تريد.

فى ذلك الوقت أى قبل سبعة وعشرين سنة لم تكن فكرة وضع هذا الكتاب طبعا لها أثر عندى . ولكنى مع ذلك أغرمت أن أسمع سيرة الزبير منه شخصياً وأصبحت أحلم بالفرصة التى أستطيع أن أوافيه فيها إلى الجيلى كأمره . وذات يوم سافرت من الخرطوم بقطار الصباح بعد أن أعامته مخضورى فلما وصلت محطة الجيلى وجدت ابنه الاكبر المرحوم (ميسره) في استقبالي ومعه مايزيد عن الثلاثين رجلا كلهم من علية القوم وشيو خهم .

وبالرغم عن أن المسافة بين المحطة وسراى الزبير باشا لاتزيد عن الميل ونصف وهي مسافة يرتاح أى انسان لقطعها مشياً على الاقدام، فقد وجدت جواداً مجهزاً لركوبي فاعتذرت عن ركوبه ومشينا جيما قاصدين قصر الزبير.

لاأكذب القارى، ، فانى وأنا فى ذلك السن ، سن الشباب قد أخذنى الزهو وكبرت فى عينى نفسى وقد زادتنى مقابلة الزبير باشا نفسه لنا قبل وصولنا السراى عا يزيد عن مئتى متراً أو يزيد زهواً . فقد قابلنا مستبشراً وهو يقول (أهلا أهلا بالأديب الشاعر)

كانت الساعة اذ ذاك حو الى الماشرة صباحا ولا أدرى كيف أستطيع أن أصف كرم الزبير وحفاوته بى ، فقد أنسانى حاتم ولا عجب فقد رأيت

<sup>(</sup>۱) الجیلی مسیرة ساعة بقطار الاکسبریس من الخرطوم تبعد عنها ۲۸ میلا وهی تقع علی شاطی، النیل الایمن

هذا عيانا وسمعت عن ذاك سماعا ، فالزبير أولى وأجدر أن يحمل اسم حاتم. وبعد أن شربنا الجبنة تم الشاى ثم الأبريه (١) التفت الى الزبير قائلا ألازلت تربد أن تسمع شيئامني ? قلت حبذا ذلك .

قال اسمع یاوادی . أن الملك العریض الذی سمعت عنه لم یأتنی اعتباطا فقد دفعت ثمنه من دمي ومجهودي فاقمته بسيني و معونة الله ، وهـكمذا ظل الزبيريروى لى وقائعه فينتقل من معركة إلى معركة ويصف ما قاسي من الاهوال فى بحر الغزال وأنا الطلع اليه ذاهلا معلقا انفاسي مخافة أن تفو تني نبرة من نبرات صوته أو ملاحظة من ملاحظاته . خاض غمار مئة وعشرين ممركة حربية كان النصر حليفه فيها كلها . فكنت اسمعه وكأني أسمع بعض حكايات الف ليلة وليلة أو قصص الجان التي يرومها الاطفال والمجائز إلى أن قال: \_ لقد عزلت السلاطين ونصبت غيرهم وأخضمت بحر الفزال إلى دارفور حتى دانت لسلطاني جميع تلك المناطق ومع ذلك ، فاشهد الله أنبي ما داخلني الغرور يوما ما ، ولا حدت عن الولاء لا فندينا سمو الخديوي العظم الذي تشرفت بمقابلته في سراى الجيزه في آخر أيام حكمي . حيث أمرني سموه أن أظل في مصر فاطعته مكرها.

وفى سنة ١٨٧٧ انتدبت مع البعثة العسكرية التى سافرت للاشتراك فى حرب الدولة العلية ضد الروسيا برئاسة سمو الامير حسن باشا نجل ساكن الجنان الخديوى اسماعيل باشا وقد أبليت بحمد الله بلاء حسناً كان من نتيجته أن أنعم على افندينا برتبة فريق .

<sup>(</sup>١) الأبريه نوع منالخبزالرقيق من دقيقالاذرة ينقع في المالح المذوب بالمسكر

وكانت الحكومة بعد قيامى من بحرالفزال أساءت إلى ابنى سلمان فشق عصا الطاعة عليها فظن غوردون باشا أن ذلك بناء على تحريض مى فأمر عصادرة أمو الى وقتل ابنى .

وفي سنة ١٨٨٤ قابلت غوردون باشا في مصر وسألته أمام اللورد كرومي ونوبار باشا رئيس النظار ( يومئذ ) عن قتل ابني ومصادرة أمو الى فأكد لى وثوقه بانبي كتبت لابني سليمان أحرضه على الثورة فأكدت له بطلان هذا الظن وبرهنت على فساده وزدت على ذلك بأنى أقدم نفسى للقتل إذا ظهو هذا الخطاب أو ما يشبهه . ولما وصل غوردون إلى السودان لم يلبث أن استدعاني تواسطة الحكومة لاساءده على اخلاء البلاد ولكن قيل أن حكومة لندن قد عارضت في ذلك . وبعد هذا بقليل عاد المفسدون فوشوا بی زاعمین أن بینی وبین المهدی مفاوضات سریة وقد ترتب علی ذلك أن هاجم دارى البوليس وفتشه عسى أن مجدوا ما يدل ولو من باب الشبهة ما يؤيد هذه الوشاية فلم بجدوا شيئًا ولكنهم مع ذلك القوا القبض على ونفونى إلى جبل طارق حيث أقمت هناك ثلاثين شهراً فلما تأكدوا براءتى أطلقوا سراحي وأعادوني لمصر وأخيرا سمحوا لي بالعودة إلى الجيلي كما تري.

وقد أرهقته بالاسئلة الكثيرة التي لا أذكرها كلم الآن . ومما أذكره انبي سألته هل كان مسرورا من وجوده في مصر ??

فأجاب لقد توفرت لى كل اسباب الراحة هناك فقد انرلني سمو الخديوي المعظم في احدى سرايات العباسية ورتب لى كل ما احتاج اليه



صون فاريخية للغنفة وله اللواء الربير رحمت باشكافاته الفرال وسلطنة دافور. المثنة هذه الصورة فسراى الجين عيم البشرف بمقابلة المناب المالى المديوى المقتفرة المساك الجنائة الشماع لهاشا الأول من في يونيور والملانة ميلادية. هديا مزاليكاشي سعد الذي الزيرا الدخش الاشرباذ الفكاض المسالة

وربطت لى الحكومة المصرية ٣٠٠ جنيه معاشا شهريا ومع ذلك فقد كنت أحن إلى بلادى وأرى نفسى مع هذا النعيم مسجونا.

ويقول نموم شقير باشا وهو مطابق لما سممته شخصيا من الزبير: \_\_ ينتمي الزبير إلى قبيلة الجميماب نسبة إلى جميع بن جموع بن غائم العباسي وهو جده الثامن . ولد في ٨ يوليو سنة ١٨٣١ ولما بلغ السابعة من عمره دخل كتاب الخرطوم فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن وتفقه على مذهب الامام مالك ولما بلغ الخامسة والعشر بن تروج ابنة عمه واشتغل بالتجارة أوكان للزبير أبن عم اسمه محمد عبد القادر سافر خلسة إلى بحر الفزال معالشيخ على أبو عمورى التاجر . فلما بلغ الزبير ذلك أخذته الشفقة عليه لبعد الشقة وكثرة الاخطار فلحق به قصد ارجاءه فادركه في حلة ودشلمي مسيرة يوم قبلي الخرطوم. فحاول الزبير أن يثني عزم ان عمه عن هذا السفر فأبي بتاتا. فلما اعيته الحيلة حلف بالطلاق أن هو لم يرجع إلى الخرطوم سافر معه إلى بحر الغزال ، وقد عظّم الزبير باشا القسم ظنا منه أن ذلك يثنيه عن عزمه ولكنه أصر ، وهكذا سافر ممه الزبير إلى بحر الغزال براً بالقسم وفي هذا يقول الزبير باشا ( فسافرت معه إلى بحر الغزال في ١٤ ـبتمبر سنة ١٥٥٦ وأنا استعيذ بالله من ذلك السفر الذي لم أكن انوقع منه إلا الشر ، ولكنه جاء باحسن مما كنت اتمني بل كان سبب نجاحي وشهرتي ورفع منزلتي إلى مقام لم ينله أحد في السردان قبلي ، وهمات أن بناله أحد فيه بعدي ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم)

وهكذا أقام الزبير باشا مساعداً مع على أبو عموري في تجارته وهى الخرز على اختلاف أنواعه والودع والقصدير وكله مما يتزين به الاهلين رجالا ونساء ويفضلونه عن الذهب والفضة فيأخذونه من التجار مقايضة بسن الفيل والخرتيت وريش النعام. وبينما هو كذلك إذ هاج أهل البلاد على التجار طمعاً في أموالهم وهاجموا زرايبهم وهاجموا أيضا الزبير وصاحبه. فقام الزبير في رأس رجاله وأشمل فيهم النار وهزمهم بعد أن قتل منهم خلقا كثيرا. فلما بلغ التجار أمر انتصاره جاؤوا اليه والتقوا حوله وهابه الناس وانتشر اسمه في البلاد فأنشأ محلا تجاريا باسمه خاصة وسافر إلى الخرطوم وعاد ثانية ومعه بضائع كثيرة وهو عازم أن يطرق بلاداً جديدة.

وهكذا سار ومعه بضائعه الى أن وصل إلى بلاد (قولو) وكان على تلك البلاد ملك اسمه (كواكى) فرحب به وأكرم مثواه . وهكذا ظل يتجر في هذه البلاد حتى اجتمع عنده من ريش النعام وسن الفيل وغيرهما من خيرات البلاد الشيء الكثير ، ولم يقف عند ذلك فقد عقد النية أن يطوف جميع تلك البلاد فجمع بضائعه وسار بها الى بلاد النمانم الواقعة في الجنوب الغربي من بلاد (قولو) وهي بلاد واسعة كثيرة الجواميس والافيال ولا قيمة لسن الفيل فيها فوصلها بعد خمسة وعشرين يوما فتقدم لسلطان تلك البلاد بهدية فاخرة واستأذنه في الانجار هناك فأذن له . ومن أطرف ما روى أن النمانم لا يعرفون الحمير في بلادهم وكان عند الزبير حماراً فأهداه الى سلطانهم فاستغرب هيئته وظنه رجلا محسوخا فرفض قبوله فأهداه الى سلطانهم فاستغرب هيئته وظنه رجلا محسوخا فرفض قبوله

وكان لهذا السلطان ٤٠٠ امرأة و ٤٠٠ ولد من صبيان وبنات فزوج الزبير كبرى بناته المدعوة (رانبوه) فملا مقامه بهذه المصاهرة وراجت تجارته الى أبعدحد . فعزم على الرجوع مرة أخرى إلى الخرطوم فبني ، ركبين ووسق بضائمه ورجاله فيهما وكان عدد رجاله ٢١٤ وساروا قاصدين مشرع الرق ومعهم من الزاد مايكفيهم شهرين . وبعد أن ساروا ثلاثة عشر يوما بلياليها اتسم مجرى النهر وتاهوا وخنى عليهم المجرى الاصلى وظلوا هكذا تأئهين خمسة وسبمين يوما لايرون إلا السهاء والماء فنفذ زادهم وأكلوا مامعهم من الجلود وبيما هم في هذا الكرب اذ لاح لهم دخان من بعيد، فاختار الزبير تسمة من رجاله ونزلوا في قارب صغير قاصدين جهة الدخان. فلما بمدوا عن المركبين اختني الدخان كما غاب عنهم المركبان وصاروا يسيرون على غيرهدي ينهش امعائهم الجوع الى أن أشر فوا على الهلاك. تم حانت منهم النفاته فرأوا شجرة قائمة على تل فى وسط الماء ووجدوا تحتها عساحا كبيرا فاصطادوه بالرصاص وترودوا به فعاد لهم بمض نشاطهم وساروا يبحثون عن المركبين حتى التقوا بهما بعد غيبة أربعة أيام فوجدوا ان ثمانية عشر رجلا قدماتواجوعاً وفدأكدوا لهم أنهم كانوا يرون الدخان كل يوم في آخر النهار .

فأيقن الزبير بوجود بر قريب فانتقى اثنى عشر رجلا من أقوى رجاله وعاد مرة أخرى فلم تمر بضع ساعات حتى أشرفوا على جزيرة واسعة مأهولة بالسكان . وكان يسكن تلك الجزيرة قوم من النوير وعليهم ملك اسمه (كثريم) فلما دخلوا هذه الجزيرة اجتمع حولهم أهلها وهم

يتعجيون من زيهم وملابسهم فسألوهم عن مقصدهم وهم ينوون الفدر بهم م وكان مع الزبير مترجم يحسن لغة القوم فقال لهم أنهم برغبون فى مقابلة ملكهم (كريم) وكان الزبير فى هذه الفتره قد ذبح تمانى بقرات وأرسلها قطعاً للمركبين ومن فيهما فجدوا السير حتى وصلوا إلى الزبير.

أما الزبير فقد ذهب لمقابلة الملك وبعد أن حياه سأله عما أتى به قيه هذه البلاد فأجابه عن كل ما سأل.

ولما انتشر خبرهم فى الجزيرة أخذ كبارها يفدون على الملك طالبين قتل الزبير هو ورجاله والاستيلاء على أموالهم فأذن لهم فى ذلك . ولكن الزبير قد أدرك غايتهم وتشاور هو ورجاله فقر رأيهم على أن يحرسوا أنفسهم بالمناوبة .

وجاءت نوبة الزبير في الهجيع الأول من الليل فشاهد أسدا مقبلا من بعيد فرماه بالرصاص فضر قتيلا فاستيقظ الملك (كريم) على صوت الرصاص ظنا منه أن قومه قد هاجموا الزبير وأصحابه . وهكذا استيقظ جميع أهل الجزيرة فلما رأوا الأسد مقتولا فرحوا فرحا شديدا لأن ذلك الأسد كان متسلطا عليهم يفترس كل من يصادفه منهم حتى لم يعد بجسر أحد من الحروج من منزله ليلا .

أما الملك فقد عظم سروره ومن فرط أعجابه بالزبير عقد له على احدى بناته ورغبه فى الاقامة فى جزيرته فأقام الزبير عنده شهرا كاملا حتى اشترى جميع مايلزمه من المؤونة ثم سافر من تلك الجزيرة بالمركبين أيضاً ولكن ماكادت الجزيرة تغيب عن أبصارهم حتى تاهوا مرة أخرى فى

عرض البحيرة ، وظلوا تائهين الى أن فرغ زادهم ومات كل من كان معهم فلم يبق الا الزبير وستة رجال فقط . واذ أشر فوا على الهلاك لاح لهم مركب من بعيد فأطلقوا لها عياراً ناريا فأقبلت عليهم واذا فيها تجار من بحر الغزال فلما رأوا الزبير وأصحابه على تلك الحال بكوا وقدموا لهم زادا وكسوة . وهكذا سافروا قاصدين الخرطوم فوصلوها في ١٨ سبتمبر سنة ١٨٦٣ ومكث الزبير بالخرطوم بضعة أشهر ريتما اشترى تجارته وزاد عدد رجاله وعاد قافلا إلى بلاد النمانم . فبرح الخرطوم في ٢٩ ابريل سنة ١٨٦٤ ووصل بلاد النمانم في ٥٥ يوليو سنة ١٨٦٤ أيضا . فقدم الزبير هدايا للملك فسر بها . كذلك أولم الملك وليمة فاخرة للزبير ذبح فيها عددا وافرا من الوحوش ومئة كلب من أسمن الكلاب المعدة لأكله خاصة .

وذهب الزبير الى منزل زوجته (رانبوه) وشرع فى بيع بضائمه وقد جرت العاده فى تلك البلاد أن يبيعوا فى الاسواق أصحاب الجنايات كالسارق والزانى ويذبحونهم كالغنم ويبيعون لحومهم طعاما . فافتدى الزبير من هؤلاء من رآه أهلا لحمل السلاح حتى اجتمع عنده ٥٠٠ رجل فسلحهم بالاسلحة النارية وعلمهم حملها واستعالها .

فلما اجتمع للزبير هذا الجيش أوجس الملك منه خيفة على ملكه واستشار كهانه فاقروا على قتله ، فملمت بذلك (رانبوه) زوجة الزبير وأخبرته به سراً ونصحه أن يرحل من بلاد أبيها. فتذلف الزبير الى الملك أن يسمح له بالرحيل من البلاد فأذن له ظاهرا وأوعز الي جيشه سرا أن يكمنوا له في الطريق ويقتلوه هو ورجاله ، فما خرج من البلاد حتى اعترضه الذين

فى الكمين، فأصلاهم الزبير ناراً حامية لم يطيقوها فانهزموا أمامه فبسط نفوذه على تلك البلاد ودخلت جميعها فى طاعته ثم توغل الى بلاد (قولو) وكان عليها الملك عدوه شكو الذى أبى أن يسمح للزبير بالبقاء فى بلاده، فاستمهله الزبير بضع شهور إلى أن تنتهى الامطار وتجف الاراضى فأبى بتاتاً، فناجزه الزبير الحرب وجرى بينهها عدة وقائع دموية حتى قتل فخلفه ابنه فتغلب الزبير عليه وأخذه أسيرا وامتلك بلاده وجميع البلاد المجاورة لها الى بحر العرب واتخذ تلك المنطقة عاصمة لملكه وهى التى دعيت بعد ذلك (ديم زبير) فصار فيها ملكا فجمع جبشاً قوياً وحدكم البلاد بالسنة وشرع فى تمدينها وعمارتها.

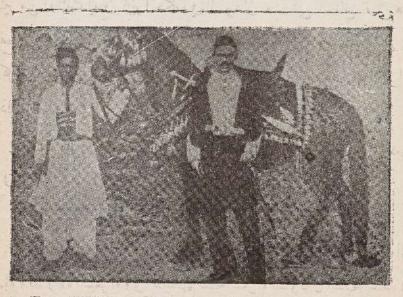

الزبير باشا في دولتم وهكذا انتقل الزبير من تاجر الى ملك أوظل بحارب الى أن أخضع

جميع بحر الغزال ودارفور فكان ماكان مما قرأت في أول هذا الفصل \*\*

أظهر صفات الزبير باشا المكرم والنجدة وحب الفخر والسلطة فطالما قصده الكثيرون من أهل البيوتات في السودان الذين أخنى عليهم الدهر فحكان جابر عثرات المكرام اذأزال كربتهم وفرج همهم.

مدحه الشعراء وتغنى بشمائله النساء وأثنى عليه أقطاب السياسة . فمن ذلك ماقاله غوردون يصف الزبير باشا إذقال \_ (هوأقدر رجل في السودان فهو قائد عظيم وله اقتدار في الحري فوق اقتدار كل عظيم آخر في السودان إن اعجابي الشخصي بالزبير لعظيم جدا لأنهرجل وكل الرجل، وأعظم بكثير من أولئك الذين كانوا حكاماً في السودان ولكني أسائل نفسي هل يصفح عني من أجل موت ابنه سلمان ? ان هذا السؤال كان محور تفكيري في كل ماله علاقة به لأنه قد قيل لي أنه حاقد على من أجل ذلك ولاغرابة في ذلك فهو والد)

كذلك قد وصفه بمض كتاب الافرنج بأنه رجل (تجارى سياسي حربى) وقال آخر (انه خلق ليحكم الناس).

توفى الى رحمة مولاه فى سنة ١٩١٣ فبكاه السودان من أقصاه الى. أقصاه وقد رثاه الشعراه وفى طليمتهم شيخ شعراء السودان الشيخ عبد الله. محمد عمر البنا حيث قال من قصيدة طويلة عامرة —

عجب ومن عجب الزمان بلاء شمس النهار تكنها الغبراء

يا قبر كيف ضممت بحراً زاخراً عجباً ا أما أربى عليك الماء \* ثم رثاه مؤلف هذا الكتاب بقصيدة لابأس بها قال منها: – الله أكبر مالت كعبة الكرم وبات حزن الندى والحزم في عمم الله أكبر ولى من تدبن له هام الرجال وهام الخيل في اللجم

ثم أبدع كل الابداع الشاعر الوطنى الاستاذ حامد البدوى حيث قال فأجاد: –

أنخسف القمر في كافة البلدان ونارالجيلي<sup>(١)</sup>ماتت للبعيد والدان ودعناك الله ياباشة السودان

يوممو تك ياالزبير ما شفته غير الآن بسمع بيه ُ (٢) سيره في الصحابة زمان يا الحر الأصيل ياود عظام عرمان يا الفارس العنيد ياالدارس القرآن كم كسيت عرايا كم شبع جيمان كم جبيت خيول كم هديت مردان (٣) دا حكم الاله الواحد الديان

恭 恭

ما الزبير القبايل كامها بتبكيك والسودانوراك اليوم بشوفه ركيك المايير القبايل كامها بتبكيك عشى عمل والناس وراك تحكيك ما بيت الأسد بعد الزبير مين فيك جاك الدمار والبوم يكورك فيك (٧)

<sup>(</sup>۱) الجیلی هی بلدة الزبیر کما شرحناها فی صفحة ۱۱۶ (۲) بیه أی به (۳) جبیت أی أعطیت و ردان أی عبید (۶) رکیك أی هزیل (۵) «وبن ال بیجی بزابیك » أی من ذا الذی یباریك (۲) تحکیك أی تقلدك (۷) «یکورك» أی یصیح

الطالب عطاك يصابحك و عاسيك بعدك وبن يروح طال الفراق يا لكيك م يادار تعيش حد العمر ما يطول بتقبل عليك الدنيا دار الهول عالما النشيط الماك إضينه كسول " دراج للعطول وقت الدرب ما يطول المدك طايله من مصر لاسطام بول " والسودان جميع لى عن بى شنقول

\* \* \* |

ميحتك يا الزبير ما تشبه الصيحات تقبدالك تقول ماشفنا زولاً مات ودرجمت الزبير ياالدخرى للحومات يا أبو اليتامى وكاشف الغمات قبداك نبينا الدنيا سابه وفات مدخورلك هناك قبرك للازحسنات بالصلاة والصوم ياتالى الآيات المصاحب السعاده البركه في الجنيات

<sup>(</sup>۱) «وين يروح» أي إلى أين يذهب

<sup>(</sup>٢) «الكيك» الفارس الشجاع

<sup>(</sup>۳) «الماك اضينه» أى الذى است كسولاً وكامة ماك كرثيرة الشيوع فيقول الرجل للآخر أنت «ماك نصيح» أىأنت لست بعاقل ؟ واضينه معناها ضعيف الرأى أو بمعنى اصح يساق برغبة غيره

 <sup>(</sup>٤) دراج للعطول أى يعين الذى يعييه طول الطريق اذا نفذ زاده أو
 تعبت راحلته

<sup>(</sup>ه) لى عن أصلها الى عند أو لغاية والمعنى «وجميع السودان لغاية بتى شنقول هى البلاد الواقعة جنوبى سنار

<sup>(</sup>٦) قبالك أى قبلك والزول هو الانسان

 <sup>(</sup>٧) الجنيات أى الأولاد والمعنى ظاهر

ان اسم الزبير الذي طبع بطابع المجد وكان له من الخلود ما كان ، لا ولن يمحى من جبهة التاريخ بالاخص لأنه أنجب أشبالاً متأسلون أباهم في



البكباشي حعرالدين الزبير

خلقه وأخلاقه يتزعمهم الضابط الباسل البكباشي سعد الدين الزبير مفتش هجانة بوليس مصر الذي تكرم فاهدائي صورة المغفور له والده وهي هدية تاريخية تحمل كل معاني البطولة والرجولة الممتازة . ولا عجب أن يكون للبكباشي سعد الدين كل صفات الكرم والاخلاص والشجاعة ومكارم الاخلاق فهو ابن الزبير رحمت العباسي وكني .

₩ ※

رودلف سلاطين باشا : مات البارون فون سلاطين باشا في اكتوبر سنة ١٩٣٧ فمات بموته آخر رجل من الشخصيات البارزة التي لعبت أهم الادوار في تاريخ السودان. إذ ظل اثني عشر عاماً أسيراً في معسكرها وتظاهر باعتناق الاسلام وسمى نفسه (عبد القادر صلاح الدين) ولسلاطين باشا تاريخ حافل بالمدهشات في الاسر وهو أكثر من أن تسعه هذه اللمحة التاريخية فان شئت أن تقف على تفصيل ذلك فكتاب (السيف والنار) فيها التاريخية فان شئت أن تقف على تفصيل ذلك فكتاب (السيف والنار) فيها

جغیتك . هرب سلاطین باشا من ممسكر الخلیفة وعاد الی السودان بمد استرجاعه فمین مفتشا عاما حتی عام ۱۹۱۶ ، وبسبب الحرب الكبرى ، ترك منصبه ولم یمد الیه لـكنه زار السودان سائحا بمد الحرب .

إن وظيفة مفتش عام الني أوجدت خصيصاً للبارون السير رودلف

سلاطين باشا وإن كانت إستشار بةوليست إدارية فقد أثبت بعد النظر فائدتها التي تفوق كل إصلاحات السودان، لم يكن في الامكان إيجاد من يشغل هذا المنصب أفضل وأعظمن سلاطين باشا الذي ساعدته خبرته المنقطمة النظير بالبلاد ومعرفتة لسكانها على القيام بخدمات ممتازة



روداف سلاطين يأشا

لا يقدر مداها في تكوين السودان ورقيه غير الذين عرفوه حق المعرفة ولا يعرف قيمتها إلا الذين كانوا على اتصال مستديم بالسودان.

لقد استطاع سلاطين باشا أن يقدم أجل الخدمات وأعظمها لجيش كرتشير عام ١٨٩٥ بعد هربه من معسكر الخليفة لأنه كان على علم تام باسرار الخليفة و خفايا البلاد . يرجع اليه كثير من الفضل في استرجاع السودان وما يتخلله من مظاهر التقدم والرقى . لقد رأى سلاطين بعيني رأسه السودان في حالته الجديدة ورأى الخزانات العظيمة وآلات معالجة القطن ورأى السيارات تسبح في جوه فهل يوم رأى ورأس غوردون الفارقة في دمها كان بحلم ان العناية قد انتدبته للاشتراك في مهذيب السودان ورفع شأنه ؟؟

بدأت خدمة سلاطين للسودان أن عينه غوردون مفتشا لمالية السودان عام ١٨٧٩ ثم عينه مديراً على داره الى كان ماكان من أمر أسره وهكذا اشترك سلاطين فى رقى السودان قديماً وحديثاً ولا زال له فى السودان أصدقاء ممن عاصروا المهدى والخليفة يذكرونه ويذكرون شدة يقظته ودهائه وهو واحد من الاشخاص القلائل الذين لا ينساهم التاريخ مادام السودان سوداناً.

Lington and the second of the

# هكرى باشا

هكس باشا هو أحد الضباط البريطانيين النابغين. انتظم في الجيش الهندي عام ١٨٤٩ وشهد عدة وقائع حربية في الهند و الحدشة وفي سنة ١٨٨٧



هکسی باشا

قدم إلى مصر فسمى رئيس أركان حرب الجيش المصرى ولما الغي جيش عرابي وصدر الامر بارساله مدداً إلى السودان سمى رئيساً لاركان حرب السودان فبارح مصر في ٧ فبراير سنة ١٨٨٣ ووصل الخرطوم في ٧ مارس وكان معه أربعة ضباط مصريين عظام وهم الميرالاي سليم بك عوني والمير الاي حسين بك

مظهر والميرالاي ابراهيم حيدر والمهر الاي رجب بك صديق كل مهم قومنداناً على آلاي أى ثلاث أورط وأول وقائع هكس باشا واقعة المرابيع جنوبي (ابا) حيث التحم جيشه بجيش ود برجوب فامطرهم سحابة من الرصاص برحت بهم تبريحاً فصاحوا بهم بقلوب لا تهاب الموت فكنت ترى الفارس مجرداً سيفه ومطلقا عنان جواده حتى يصرعه الرصاص فيقع فيضمد جرحه بيده ثم يعود الى الميدان ثانياً حتى يصرعه الرصاص، إلى أن ملئت الارض من قتلى الدراويش. وفي شهر أغسطس سنة ١٨٨٣ أخذ يعد المدة للحملة على المهدى فى كردفان وذلك بناء على أمر الحكومة المصرية فاشترى ٤٠٠٠ جمل علاوة على ١٥٠٠ كانت عنده وشرع فى ارسال الجند تباعاً الى الخرطوم وأم درمان وفى ٩ سبته برسار هو وبقية الجيش الى الدويم فوصلها فى ٢٠ من الشهر المذكور وكان جيشه مؤلفا من أربعة صنباط مصريين عظام خلاف سناجق الباشبوزق و٢٠٠٠ من عساكر المشاة المنظمة و١٠٠ فارس منظمة و١٠٠ بأشبوزق ماعدا ٢٠٠٠من الاتباع و٥٠٠٠ جمل و٣٠٠٠٠ فرس.

أما من الافرنج فقد تبعه كشيرون ، كذلك صحبه مكاتبو التيمس والديلي نيوز والغرافيك وكامهم من الانجليز هذا عدا الخبراء الوطنيين. وعند وصوله الدويم عقد مجلسا استشاريا تحت رئاسته وعلاء الدين باشأ فقر الرأى أن تسافر الحملة عن طريق شات لأن ماءها أغزر وهكذا سارت الحلة من الدوم في ٢٤ سبتمبر سنة ١٨٨٣ . وكان سير الجيش بصفة مربع عظم يتأهب للقاء العدو في كل لحظة ولمــــا علم المهدى بخبر قيام حملة هكس من الدوح انتدب أربعة من كبار قواده فأمرهم بتعقب حركات الحملة وأن لامحاربوها بل يمنعوا التفاف الاهلين بها . فصدعوا بالأمر ووافوا الحملة بالقرب من العقيلة فلازموها وضيقوا الخناق عليها إذ طمروا الآبار في طريقها ، فاذا سارتساروا ممها وإذا وقفت وقفوا بالقرب منها ، يناوشوها القتال ، وما تطرق واحد منها إلاقتلوه ، فجاعت الجال وأكلت قش رحالها وخارت قواها ، فمات كثير منها وبدأ الجزع يدب في قلوب الجند فايقنوا بالفشل وما زالوا كذلك حتى وصلوا الى نهل الرهد في ٢٠

أكتوبر ١٨٨٣ فأقام هكس في الرهد ستة أيام بمد أن أرسل خبيراً ومعه عبداً إلى الأبيض للاستملام عن قوة المهدى فعاد العبد ووافي هكس باشا في نهل علوبه ومعه ١٥٠٠نسخة من منشور اذاعه المهدى موجها الى هكس باشا وجنوده بمحضهم النصيح أن يسلموا ويأمنوا على أرواحهم. فلما أطلع ا هكس عليه مزق جميع نسخه وسأل العبد عن الخبير، فقال أن المهدى أمر بقتله وهو يستعد لمقابلة الجيش بطريق البركة . وفي نفس هذا اليوم خرج المهدى بنفسه على رأس خمسين الف مقاتل قاصداً البركة فاحتلها قبل جنود هكس ولما علم هكس بذلك عدل عن هذا الطريق وسلك طريق الملبس. فسافر من نهل علوبه في ٣ نوفهر ولم يسر غير عشرة أميال حتى ضرب خيامه وزرّب زربية متينة . وفى صباح اليوم الثانى ( الأحد ) استطرد السير نحو منهل شيكان وهو لايدري أن المهدى قد سبقه فاحتله بجيوشه، فما سار ساعة حتى خرج بعض أنصار المهدى عن معهم من الفرسان وحملوا حملة صادقة قاصدين مهمات الجيش وذخائره فاختلطوا بالعساكر فدارت المساكر عليهم وهزمتهم . فلما كان يوم الاثنين خرج هكس بجيشه وسار هو واركانحر به في مقدمة الجيش وما سار الجيش نصف ساعة حتى دخل وادياً شائكاً وعلى جانبيه غابات كشيفة وكان المهدى قد جعل معظم جيشه فى تينك الغابتين وجمل الباقى فى وسط الوادى وعليهم (ود النجومي) وكان أبو قرجه ومن معه من أنصار المهدى متتبعين الجيش من الوراء فأصبحت حملة هكس محاطة بأعدائها من جميع الجهات، فدخل جيش المهديين وحمل على هكس ورجاله حملة واحدة فاخترقوا صفوفه وقاتلوا المساكر اطمنا

بالرماح وضرباً بالسيوف ولم تمض ساعة واحدة حتى أبيدالجيش كله وكان ضمن القتلى هكس واركانحربه وعلاء الدين باشا وجميع الضباط المصريين والافرنج وقد تراكمت جثث القتلى فاصبحت كالتلال.

وعند نهاية الواقعة قطعوا رأس هكس وحملوه الى المهدى.

ولقد قاتل هكس ومن معه من الأعوان وأظهروا من البسالة والاقدام والصبر في ميادين القتال حتى ماتوا أبطالا .



# اللوا صالح باشا المك

استخلصه غوردون فكان صاحب الرأى الاول عنده ولاعجب فقد اشتهر صالح المك بسداد الرأى والاخلاص المتناهى. فنال مانال من تقدير الحكومه وتقدير التاريخ أيضاً.

ولد بدار الشايقيه عام ١٧٤٣ ه بقصر جده الارباب على بمدينة مروى عاصمة ملك العندلاب وحفظ القرآن بخلوة ود الشريق بالبركل وانخرط في



اللواء صالح باشا المك

سلك الحكومة برتبة بلك باشا وما هي الا مدة وجيزه حتى أظهر من الكفاءة ما ظفر به إلى رتبة بكباشي مكافأة له على ذلك . قبض على عصابتي أبا مسيكه وولدقلبوس الشهيرين بعدأن اتعبا الحكومة والناس بالمهاجمة المضطردة ، ثم رقى إلى رتبة سنجق . وفي تلك الاثناء شق رتبة سنجق . وفي تلك الاثناء شق المجد الحكومة خير من صالح باشا ليؤد بهم فكان لها ذلك . فلما هبت الثورة المهدية فكان لها ذلك . فلما هبت الثورة المهدية

سار ليلتحق بالجيش الذي كان يرأسه يوسف الشلالي باشا. فلما وصل الكوه أمر تلفرافيا بالسفر إلى سنار لاتهما سقطت في أيدى المهديين وهكذلا سار اليها فبطش بالاعداء وقتل قائدهم ود المكاشفي وأسيب ابن

صالح باشا (محمد) باثني عشر اصابة ما بين طمنة رمح وضربة سيف واعاد خطوط التلفراف التي كان ود قطمها الاعداء إلى ما كانت عليه ، فلما بلفت هذه الشجاعة حكمدارالسودان العام أمر بترقيته تلغرافياً إلى رتبة سر سوارى وما زال بالجزيرة يعمل على نصرة الحكومة يحمل كل يوم على الذين تحدثهم تفسهم على محاربتها إلى أن تحرك الشيخ الطيب ودحمدون ومعه جيش كبير فقاتله صالح باشاوشت شمله وشمل أنصاره ، فاعاد بذلك الامن في انحاء الجزيرة. وتقال بعد ذلك قومندانية الجنود بالخرطوم وبينما هو فى طريقه إلىها اعترضه الأمير الطيب ود حمدون الجعلى فحاربه وهزمه شر هزيمة وقتل ود حمدون نفسه. فتج من ذلك أن هاجت البلاد في أنحاء الجزيرة ففضل الاقامة بما إلى أن تهدأ البلاد فتحصن على الشاطيء في ( فداسي) وكان معهم عدة سناجق من السابقين ، منهم محمد بك المك ونصر بك شريف وحمدون المك وكثيرون غيرهم. فاستمر الحرب بينه وبين القبائل المختلفة هناك سنة كاملة . فلما أدرك غوردون مقدار المجهود الذي بذله صالح باشا أرسل له براءة رتبة الباشوية مع رتبة اللوا داخل عكاز مجوف مربوط بالجلد. طلب بمد ذلك من غوردون أن يمده بالجبه خانة ولم يستطع غوردون ذلك لأن البحر كان غائضاً والوابورات لا تستطيع حراكاً. فظل صالح باشا يناصل إلى أن فرغت منه الذخيرة، ولما علم غوردون بذلك كتب لصالح باشا يشكره علي شجاءته وثباته ونصحهأن يسلم الحاميه إلى حكومة المهدية لانه لا يرى من الصواب أن يمو تواجوعاً ففعل، حيث سلم الحاميه إلى الأمير

(أبو قرجه) الذي أرسل صالح باشا إلى المهدى تحت حراسة خاصة بعد أن وضع السناجق تحت الحفظ إلى أن يصل صالح باشا.

وقد وشی به الواشون أن بینه وبین غوردون رسائل فأمر المهدی بسجنه . ولكنه عنى عنه أخيراً فأمر أن تفك أغلاله على أن يبقى تحت الحفظ وقد أمر باعطائه مساحة كبيرة لسكنه وسكني اتباعه من الشايقية وهي المعروفه الان ( بدىم صالح ) ثم سكنوا خورشمبات بعد ذلك. وبعد وفاة المهدى رغب صالح المك أن يؤذن له بالمرور في انحاء السودان لجمع شتات الشايقية فكان له ما أراد، وجاءت الوفود من دار الشايقية تطلب ذهاب صالح باشا ممهم فأبى الخليفة عبدالله وتقديراً لمطفه عليهم وموالاتهم بعنايته خصصوا ارضاً واسعة باسمه بعد أن زرعوها واسكنوا فيها الشايقية على أن يستمر ربعها له ولابنائه من بعده . ثم طاف في انحاء السودان وجمع ابناء جلدته من الشايقية وبينما هو عائد من المناقل وافاه الاجــل المحتوم وكان معه بشير يك كمبال (١) الذي تولى دفنه بغاية الاجلال والاكرام فلما بلغ خليفة المهدى أمر وفاته أمر أن يقام مأتمه على حسابه الخاص وأرسل أخيه الامير يعقوب للعزاء نيابة عنه وقد صرح بضرب النحاس بصفة خاصة ( وقد كان ممنوعاً ) وذلك اعترافا من الخليفة أن صالح باشا كان رجلا عظما ممتازآ يستحق هذا الاستثناء.

هذا تاریخ صالح المه اشا وهو کا تری تاریخ برفع صاحبه إلی

<sup>(</sup>١) أنظر صورته وسيرته في هذا الفصل « أقطاب السياسه »

درجة البطولة ويطبع اسمه بطابع المجد والخلود. لفد ذكر اسم صالح باشا المك في جميع المؤلفات التي تناولت تاريخ السودان ففي كتاب (شاهد الشرق) له صفحات تشهد كاما بمكانته، وفي تاريخ السودان لنعوم شقير كما في تاريخ السودان لا براهم باشا فوزى، له القدح المعلى من مكانة الفرسان وقد سمى السمه شارعاً من أهم شوارع العاصمة بالخرطوم. مدحه شعراء السودان الوطنيون وقد عثرت على مدحة طويله لشاعر (وطني) من دار الشايقية قال في مطاعها: -

صالح ود المك ياتلب(١) على قصره الفوق الدرب باجيعان انقلب انقلب صالح انشال جهة الغرب

恭 恭

أما أبناؤه فقد قبل منهما اثنان في سقوط الخرطوم وهما محمد وحامد وقد كانا مثال الشجاعة والافدام. كان الأول بكباشي ياوراً لغوردون باشا والثاني وكيلاً لدائرة والده وكان جواداً كريما فقد أقرض غوردون خمسة آلاف جنيها. وله أيضا أربعة أبناه على قيد الحياة وهم محمد صالح (٢) وحامد صالح (٣) ودياب صالح (١) والعوض صالح (٥) يتزعمهم القائمقام حامد بك صالح المك الذي لا يقل تاريخه عن تاريخ والده العظيم، فهو كبير الضباط السودانيين اليوم وزعيم قبيلة الشايقية. ولد في أم درمان بديم صالح باشا

١ يا تلب أي يا اسد. والفوق أى الذي فوق. وفوق الدرب. أى على الطريق.
 ١ يوزباشي بالمعاش ٣ قائمقام قومندان المنطقة الشمالية ٤٥ مفتش بالسكة الحديد السودانية ٥٥ مأموراً بحكومة السودان.

اللك عام ٣٠٨ ه وتخرج من كلية غردون عام ١٩٠٩ حيث النحق بالمدرسة الحربية . منذ ذلك الحين بدأت حياته العملية تبرز وشخصيته الفذه تنال



القائمة ام حامد بك صالح

المـكان اللائق بها . تدرج في الرقى إلى أن نال رتبة القائمةام بجدارة واستحقاق ، فـكان وهو ملازم ثانى المثل الأعلى المضابطالباسل النشيط . له من نفسه نزوع إلى العلى ورغبة كامنة في دمه أن يكون عظيا، وانك لتلمس ذلك إذا علمت أنه صديق سموالبرنس اسماعيل داوود الذي تنازل فدعاه عام داوود الذي تنازل فدعاه عام داوود الذي تنازل فدعاه عام داوود الذي تنازل في سرايه في

مصر وعرقه بالكثيرين من أفراد البيت المالك ، كذلك فى السودان تجد اصدقائه من أشرف البيوتات وأعزهم جانبا .

أما خدماته للحكومة فكثيرة نذكر منها بالايجاز اشتراكه في داورية تاجوى عام ١٩١٠. ثم انتخابه ليكون حرسا لجلالة ملك انجلترا عند زيارته للسودان عام ١٩١٠، واشتراكه في تأديب الانواك، واشتراكه في فنح دارفور، عام ١٩١٦ وقد منح نيشان النيل تقديراً لخدماته في هذه الداورية ،ثم انتخب

عام ۱۹۱۷ ليلحق بالسلطان على دينار وقد أظهر من الكفاءة والمقدرة الشيء الكثير. وفي عام ۱۹۱۸ أنتخب ليكون تعليمجي بمدرسة ضرب النار، وفي سنة ۱۹۱۹ أنتخب لنكوين فرق العرب في دار فور، ثم أعيد إلى السواري ١٩٢٠ فلما قوى مركزه، وبرز جانبه، بدأ يفكر في خدمة قبيلته وابناه وطنه من الناحية الاجتماعية، فائشأ الصندوق الشايق عام ١٩٧٠. وهكذا استمر يسعى بحكمته ومقدرته حتى حوادث سنة ١٩٢٤ حيث عهد اليه بالمحافظة على سوق المدينة وكان بخطب في العساكر فيحتهم على الاخلاص بالمحافظة على سوق المدينة والاحلاص إلى أن اجتاز ذلك الظرف العصيب ومرت الكارثة دون أن محدث أي مكدر

وقد أوفدته الحكرمة مع وقد النبلاء إلى لندن عام ١٩١٩، وهناك في تلك البلاد النائية لم بنس بلده ، فقد نشر في الجرائد السيارة تاريخ الشابقية في السودان وضحاياهم واخلاصهم للحكومة قديماً وحديثاً . وبعد عودته برق إلى رتبة الصاغ ثم إلى رتبة القائمةام عام ١٩٢٧ وعين قومندانا للمنطقة الشمالية حيث هو الآن .

ولما كان في مصر عام ١٩٠٩ تشرف بالمثول بين يدى جلالة الملك فاروق الأول ملك مصر ، فقى من عطفه السامى ماأطلق ألسنة السودان وألسودانيين بالدعاء لجلالته .

هذا هو حامد بك صالح المك نجل صالح باشا المك من سلالة .

# عبد القادر حلمي باشا:

لقد حل عبد القادر باشاحامی حکمداراً للسودان فی ۱۸ مابو سنة ۱۸۸۲ خلفاً لرؤوف باشا، فبرهن علی کفاءة ممتازة ، ومقدرة منقطعة النظير ، ولا عجب فقد كان ضابطاً كفؤاً حازماً شجاعاً ، وقد قبض علی ناصية الحال فاستتب الأمن واطمأن الناس بعد أن كانوا فی عهد رؤوف باشا لایفارقهم

الجزع والخوف وقد أمن الخرطوم والجزيرة بعد أن أوشكـــــا على السقوط.

ولى حكمدارية السودان سنة ١٨٨٧ الى ١٨٨٣ حيث أقيل من منصبه ، لأنه طلب والح على الحكومة المصرية أن ترسل اليه الحكومة المصرية أن ترسل اليه الله عندى فأنهم بالجنوح الى الاستقلال .



عبد القادر حلمي باشا

قال عبد القادر باشا حلمى: (عند وصولى الخرطوم وجدت عدداً قليلا من المساكر مخيمين في ظاهرها بلا متاريس ولاحصون فشرعت في الحال في حفر خندق يصل بين النيلين الأبيض والازرق ، وخشيت أن أنا قلت للاهلين الحقيقة أن يستضعفوني فقلت لهم انني أحفر ترعة للوصل بين النيلين وتسهيل الملاحة . ولما تم الخندق شرعت في تجنيد المساكر المتطوعة

في الخزينة ٢٠٠ الف جنيه استعنت بها على تجنيد المساكر وتحصين المدنية ومقاومة الثورة سنة كاملة) لقد برهن عبد القادر باشا حلمي على كفاءة المصرى واستعداده للقيام بعبء أخطر المسؤليات في أحرج الاوقات وهو عنوان الضابط الباسل الذي لايهاب الموت.

# اللوا ابراهيم فوزى باشا

هو أحد الضباط المصريين الذين قاسوا أشد عذاب الاسر في السودان ، له تاريخ حافل يشهد له بالبطولة والبراعة المسكرية ، وله أيضاً مؤلف كبير عن السودان عنوانه (السودان بين يدى غوردون وكتشنر) شرح فيه أنواع المآسى التي لاقاها وصنوف الشقاء الذي عاناه هناك ، إلى أن أن أنةذه اللورد كتشنر في سبتمبر عام ١٨٩٨.

ولد فى القاهرة ، ودخل المدرسة الحربية فى عهد الخديوى اسماعيل ، ولما وبعد تخرجه الحق بحكمدارية السودان فى عهد اسماعيل باشا أبوب ، ولما طلب غوردون من الحكمدارية انتخاب بعض الضباط لمعاونته فى خط الاستواء قطوع ابراهيم فوزى لذلك ، رغم رفض جميع الضباط خوفا من بعد الشقة وصعوبة السفر ومكافحة الاقوام المتوحشة ، فادرك غوردون أن الضابط ابراهيم فوزى هو الضابط الباسل الذى يستطيع معاونته فشكره ، أبلى بلاء حسنا فى مقاومة الزنوج وتجار الرقيق إلى أن تم لغوردون بسط النفوذ المصرى على جميع خط الاستواء ، فكافأه بأن عينه مديراً لبحر الغزال.

وبسبب وشاية صادفت هوى فى نفس غوردون فصله من وظيفته. ولكنه عاد فالتمس من الخديوى اسماعيل اعادته الى الخدمة لأنه تحقق



اللوا اراهيم فوزى باشا

كذب هذه الوشايه . وقد حوكم لموالاته عرابي ، فحكم عليه بالتجريد من رتبه والقابه ونياشينه التي بذل في الحصول عليها حياته ، وقاسي لاجلها أصعب المتاعب والمشاق واقتحام الاهوال .

ولما ندب غوردون لاخلاء السودان طلب من سردار الجيش المصرى تلغرافيا أن يرافقه الضابط ابراهيم فوزى

فى مهمته، ولما وصل القاهرة التمسمن الخديوى العفو عه، فردت اليه رتبه ونياشينه ، وهكذا صحب غوردون الى الخرطوم وتولى قيادة حاميتها، وانتصر فى وقائع كثيرة أهمها واقعة الحلفاية التى جرح فيها جرحا يليغا وظل مع غوردون إلى سقوط الخرطوم سنة ١٨٨٥ فأسره الدراويش وظل أربعة عشر عاما أسيراً.

تزوج في الاسر وظل فيه إلى أن أنقذه كتشنر عام ١٨٩٨ كما قلنا .

## عبد الرحمن النجومي:

كان النجومي بطلا من أبطال المهدية وأميراً بارزاً من أمرائها فهو الذي هزم الداير سنة ١٨٨٤ وهو الذي سيره المهدى أميراً عاماً على جميع المحاصرين فخرج من الرهد في ٢٥ يونيو سنة ١٨٨٤ وكان الشيخ العبيد لما علم بقدوم النجومي لحضار الخرطوم، حشد جيوشه وتقدم لحصرها من الشرق، فأسرع غوردون وأخرج عساكره من الحلفاية وهدم منازل قبة الشيخ خوجلي، وقبة الشيخ عند، ولكنه أبقي على القبتين، وعلى محل السادة الميرغنية في حلة الشيخ خوجلي وأرسل النجومي الى الشيخ العبيد، عبد الله ودجباره وأبو بكر ولد عامر ليساعداه على الحصار، وهكذا تم حصار الخرطوم من الشرق والجزيرة . فكتب النجومي خطاباً تاريخياً الى غوردون بأنه غير مبال به ولا بالمهدي .

وكان النجوى قد كتب إلى أهل الخرطوم كتاباً يدءوهم إلى التسليم...
وليس ذلك فقط هو تاريخ النجوى، فهو من الذين لهم فى كل صفحة من صفحاته مأثرة عظيمة وهو الذى بعثه المهدى الى المتمة ، ثم الى سنار ، واقامه عاملا على دنقلا وأخيراً هو المبرز فى واقعة طوشكي وصاحب الكتاب التاريخي الذى وجهه الى السردار غرنفيل .

بهض النجوى بجيشه فى واقعة طوشكى يوم السبت ٣ أغسطس. سنه ١٨٨٩ ودخل سهل طوشكى فخرج له السردار باركانحربه والاسلحة الراكبة حتى أصبح مسيرة ١٥٠٠ ياردة منه، فحمل النجومى عليهم بجيشه حملة واحدة ولم يكن السردار قادراً على صده. مات النجومي في هذه الواقعه بعد أن كتب بدمه صفحة الفخار التي لا تمحى فقد أظهر من البسالة والشجاعة والدربة العسكرية مايعجز عنه أساطين الجيوش المحاربة .

مات النجومى ، لكنه لم يمت فقد أنجب ابنه العظيم الاميرالاى عبد الله بك النجومى الذى نال من جلالة الملك ومن عطفه السامى ما يعتبر عطفاً على كل سودانى ، فقد أمر جلالته بتعيينه ضمن ياوران السراى الملكية ، وهى مأثرة تجعل أهل السودان عموما يشعرون أن لهم من يمثلهم فى السراى وعلى مةر بة من مليك البلاد ، وتحت بصره وعنايته .

كان مأموراً في حكومة السودان فلما كانت حوادث سنة ١٩٢٤، وقف موقف الشرف والبطولة فأبى أن ينضم إلى قوة دفاع السودان وأن يكون في جيش غير الجيش المصرى. ولما رأى مارأى من تعنت حكومة السودان فضل اعتزال الخدمة والاحالة على الماش، فكان له ما أراد، وهكذا — إلى أن أعيد الى الخدمة ، وها هو اليوم يمثل السودان أمن مكان في مصر

الأميرالاي عبدالله بك النجومي

# بشير بك كمبال:

أينما قلبت صحف التاريخ قديما وحديثا ، وجدت مفخرة من المفاخر التي خلفها الاميرالاي بشير بك كمبال ، فني جميع الحكومات التي تولت السودان ، له اليد الطولي والمكان الاسمى . لم تفتر همته حتى بعد بلوغه سن المشيب ، فقد ظل مجاهدا إلى آخر نسمة من حياته ، حيث توفاه الله سنة ١٩١٩ عن أربعة وسبعين عاما قضاها في خدمة أمته وارضاء ربه ، تميأ ظلال السياسة ورضع البانها وعاشر أقطابها وأركانها ، فقام باكثر من تميأ ظلال السياسة ورضع البانها وعاشر أقطابها وأركانها ، فقام باكثر من



بشير بك كمبال

قسطه، وذهب مبكيا عليه من أهل السودان قاطبة . كان والده قائداً للجيوش بمديرية كردفان ، فنشأ ولده (بشير) محبا للجهاد ميالا بفطرتة للحياة المسكرية . هذا الذي دفعه أن يخرط في سلك الجندية قبل نهاية المقد الثاني من عمره وقدأ ظهرمن الحذق والمهارة ما طفر به إلى رتبة (سنجك) أي ما يعادل رتبة القائمقام في

الجيش النظامى . رافق الجنرال غوردون لمحاربة المقدوم سمد عرجون، ولما هرب ولما هرب عاصفة الثورة المهدية دعي إلى كسلا لتمزيز أحاميتها . ولما هرب

سلاطين وشي به أن له ضلعا في تسميل هروبه فأمر خليفة المهدى بسجنه، وظل هكذا مكيلا بالحديد حتى عام ١٨٩٨ حيث مقطت الخرطوم. عند تذ أفرج عنه والحق بالقسم السياسي وكلف بمرافقة اللوا ماهون باشا إلى كوردفان. فلما كانت سنة ١٩٠٠ واستتب الأمن في ربوع البلاد، تعين مفتشالقبائل عرب كوردفان معمنحه رتبة القائمقام ثم منح رتبة الامس الاي عام ١٩١٥. اشترك في عدة داوريات حربيه أهمها جبل الدار وتالودي ومنح مدالياتها تقديراً لخداماته الجليله. نم منح النيشان المجيدي الرابع والنيشان العثماني الرابع، وهو أحد الافراد القلائل الذين قدمتهم حكومة السودان فنالوا شرف الثول بين يدى جـلالة ملك برطانيا العظمى في



بورتسودان عام ١٩١٧ فمنحه جلالته نيشان فكتوريا العظم الشأن . وفي سنة ١٩١٦ عند ما عزمت حكومة السودان على فتح دارفور رأت أن تستفيد مخبرته وكفاءته فكلفته بانشاء النقط العسكرية بين كوردفان ودارفور فقام بها خير قيام ، وأظهر السيررجنلد ونجث باشا رضاه التام عنهومنحه نيشان الامتياز لأجل ذلك البكباشي على افندي بشير

كان رحمه الله باراً باهاله سيداً مطاعا في عشيرته أوقف حياته على خدمة وطنهومواطنيه ، وقد كان لي حظالتمارف إلى أحد ابنائهوهو الكماشي على افندى بشير فرأيت العظمة التي ورثها عن ابيه تتجلى فيه ، وقد علمت أنه ممن حازو تقدير جلالة ملك بريطانيا حيث وضع اسمه في مذكرة الشجمان نظير اشتراكه

السوحان

الجيش المصرى المهرى قد قد الهجانة في قد وضع اسم الملازم ثاني على افندي بشير من فرقة الهجانة في مذكرة الشجعان للجعرال السير ف و رقم ونجت حامل نيشان الحمام ونيشان فكتوريا ونيشان القديسين ميخائيل وجورج من دروجة فارس ونيشان الامتياز بتاريخ ٨ الخسطس سنة ١٩١٦ وذلك لبسالته وخدمانه الجليلة في الميدان

ولقد امرني جلالة الملك بان اعرب عن تقدير جلالته هذه الخدامات حق قدرها ؟

نشرشل

سكرتير الحديث البريطانة

دبوانه الحربية هوايت هول اول مارس سنة ١٩٨٩

المطبوع باللغتين على الزنكوغراف هنا . ولاعجب أن ينال البكباشيعلى

بشير، هـذا المقدر فهو نجل الامـيرالاي بشير بك كمبال من سلالة ملوك الشـايقيــة



#### SUDAN, 1914-16.

EGYPTIAN ARMY.

El Mulazim Tani ALI EFFENDI BESHIR, Camel Corps.

WAS MENTIONED IN A DESPATCH FROM

GENERAL SIR F. R. WINGATE, G.C.B., G.C.V.O., K.C.M.G., D.S.O.,

DATED 8th AUGUST, 1916,

FOR GALLANT AND DISTINGUISHED SERVICES IN THE FIELD.

I HAVE IT IN COMMAND FROM THE KING TO RECORD HIS MAJESTY'S HIGH APPRECIATION OF THE SERVICES RENDERED.

الممروفة بالبسالة

Linistand Cherrhett

Secretary of State for War

war office,
whitehall, S.W.1,
tet March, 1919.

### عثمان دقنه:

هو أمير من أبرز أمراء المهدية وهو ابن أبى بكر دقنة نسبة الى قبيلة (الدقنى). وكان فى بادىء أمره تاجراً يتردد على مصر. وتزوج بابنة عبد الغفار الضوى أحد كبار تجار المصريين فى بربر الذى أعطاه عشرة آلاف ريالا ليتجربها. وهو أصلا من الاكراد الذن وفدوا على سواكن

مع السلطان سليم الفاتح . ولد في سواكن ونشأ بها ولما هبت الثورة الهدية الخرط في سلكها فبرز فيها .

كان عثمان دقنه منذ حداثته ميالا الى العبادة ومواظبة الصلاة وملازمة أوراد الطريقة ومع ذلك فقد كان اسمه يلق الرعب فى القلوب لأن كشيرا من الناس كانوا



عمان دقنه

يصفونه بالقسوة . كان محل ثقة المهدى لأنه كان من أنشط امرائه ، لا يمرف للتعب معنى ، وقد منحه سلطة واسعة النطاق استخدمها فى جرأة تدعوا إلى الدهشة . وقد كبرت منزلته وامتد سلطانه بعد انتصاره انتصارا باهراً على بيكر باشا فى معركة التب بقرب طوكر فى فبرا بر عام ١٨٨٤ . وقد ظل يضايق جنود الحملة النيلية الأخيرة عدة شهور قبل معركة عطره التى

حدثت في ٨ ابريل سنة ١٨٩٨. وقد أسرته حكومة السودان في ١٩٠٠ ينابر سنة بينابر الله أن توفاه الله في ديسمبر ١٩٠٦. وقد اعتقلته حكومة السودان في خلفا وعاملته معاملة حسنة باعتباره أسيراً سياسياً. أما هو فقدلزم الصمتالتام الممزوج بالمكآبة الدائمة ورفض أن يحدث إلى أى أنسان. وكأنما وهو في هذدالحالة بتذكر ماكان له من عز وسلطان فلا يفرض للناس وجوداً وهو لذلك لا بتكام مطاقاً. ولقد حاولت حكومة السودان أن يطاب منها طلباً أو مساعدة فأبى ، فلما فتح فمه ليتكام ، طلب اراله إلى الحج فأرسلته الحكومة على حسابها ذهابا وإيابا. هذا هو عمان دقنه بغاية الإنجاز.

خشم الموسى باشاا

هو اللوا محمد خشم الموسى باشا حفيد الملك صبير الشايني الذي حارب



سمو الأمير اسماعيل باشا ابن الأمير محمد على باشا الديبير عام ١٨٢٠ ه شهد الحملة المصرية الى الحبشة عام ١٢٩٤ ه وحرب دار فور عام ١٧٩٤ هو غير هما وأبلى في الدفاع عن الخرطوم بلاء حسناً

(١) الصورة والتاريخ نقلاً عن كتاب المروبة في السودان للاستاذ البحاثة محمد عبد الرحيم

# الشيخ صالح جبريل:

ومن أبناه السودان البارزين، الاستاذ الجليل الشيخ صالح جبريل الذي



كان موظفا مقلم مخابرات السودان وهو من مواليد دنقلا نجباء، وقد نال تقدير الحكومة بكل معنى التقدير وهو الذي أنقذ الموقف في واقعة أمبقول عام ١٩٠٣ . نال من الحكومة عدة وسامات كما أنجب أبناء من سادة القوم لهم تاريخ مجيد، أكبرهم المغفور له الشهم البكباشي صالح جبريل . كان رحمة الله غيوراً على بلاده من الوجهة القومية حتى كانت الحكومة تحذره في كشير من كانت الحكومة تحذره في كشير من

الشيخ صالح جريل

المواقف، وذلك لانها تمرف مقدار وطنيته ومقدار نفوذه واحترامه لدى مواطنيه، وقد توفى عام ١٩٣٨ فرثاه الشعراء وحزن عليه السودان عن بكرة أبيه وقد رثاه الاستاذ الجليل ابراهيم بدرى إذقال من قصيدة كبرى ما مات سرتى ان سرى خالد بفعاله وبقوله المأثور أملى على التاريخ قصة مجده فاستكتب التاريخ صفحة نور

هذا سجل الخالدين ولن ترى فيما حواه صحيفة من زور

وللشيخ صالح نجل آخر هو الاستاذ الكبير والشاءر المبدع توفيق صالح جبريل مأمور كسلا الذي تقرأ شعره فتحسب نفسك امام شاعر



من المتقدمين زد على ماور به من أبيه من المسلم المسلم المسلم المسلم والنجدة ومكارم الاخلاق ، وقد حاولت أن أحصل على صورته لا ثباتها هذا فاحفقت .

وليس معنى هذا أن من ذكر ناهم هم كل السودان ومن فيه من الشخصيات البارزة بل هؤلاء هم كل الذين أمكنني بعد البحث المثور على صورهم وترجمة حياتهم ترجمة

صحیحهٔ . فالسودان قبل الحسكم الانجلیزی كان البكباشی محمد صالح جبریل یتمتع رجاله بأرقی المناصب نذكر منهم علی سبیل المثال : –

سليمان بك الزبير وادريس بك ابتر ويوسف باشا الشلالى مديرين على التوالى لبحر الغزال .

ثم كان – الشلالي باشا وبعده بساطي بك مدرين لسنار ، والياس باشا أم بربر مدراً لكردفان ، وحسين باشا خليفة مديراً لبربر ، والطيب يك عبد الله مديراً لهاشوده ، ومحمد بك خالد زقل مديراً لفاشوده ، ومحمد بك خالد زقل مديراً لدارد، والنوره بك عنقره مديراً لكبكبيه ، والسعيد بك حسين وآدم بك عامر مديرين عديريات دارفور ، واحمد باشا أبو سن ومحمود بك احداني واحمد بك جلاب ، مديرين بالعاقب للخرطوم ، ومحمد بك الجزولي وكيلا لمديرية الخرطوم ، واحمد بك مكوار وكيلا لمديرية سنار ، وعمر بك العمرابي وكيلا لمديرية بربر ، وكان على بك عمارة أبو سن مديراً للجارك ، وحمد بك التلب رئيسا لمجلس الاستئناف ، ومحمد بك خوجلي قاضياً للخرطوم ، وعمان بك حاج حامد قاضياً لخط الاستواء ، والفكي (الفقية) الشيخ الأمين الضرير شيخاً للاسلام ، والبكوات : أبو بكر الجركوك والخليفة ود أرباب ومحمد عبد الرحمن ، ود اليشير وادريس النور وعبد الرحمن بان النقا ، والفضل ابراهيم وغيرهم أعضاء بمجلس الاستئناف ، وبساطي بك المحسى باشكاتباً لمديرية الخرطوم ، والعوضي بك المرضى باشكاتباً لمديرية بربر، ومحمد افندى النصرى معاوناً لمديرية بحر الغزال . الحمم معاوناً لمديرية بحر الغزال . الحمم معاوناً لمديرية بحر الغزال . الحمم وكان من بين القواد العظام : —

ألماظ باشا، وآدم باشا، وفرج الله باشا، وفرج الزيني باشا، ويوسف الشلالي باشا، والسعيد حسين باشا، وحسن ابراهيم باشا، ومحمد على حسين باشا، والنور بك محمد، وسرور بك مهجت، وبخيت بك بطراكي ومحمد بك السيد، وسليم بك مطر، والنور بك عنقرة، وفرج بك عزازي وعشرات سواهم،

وكان جميع عمد القبائل ونظار الاقسام وخاصة أهل البلاد وكبار الموظفين المدنيين بحملون الرتب والنياشين أسوة بالمصريين نذكر منهم : بشير بك ود عقيد عميد الجعليين . وعبد القادر باشا ود الزين شيخ مشامخ الخرطوم وسنار وأول معاون سوداني للحكمدارية .

وادريس بك ودعدلان زعيم الفونج، واحمد بك أبو جن عمدة قبيلة الحمدة ، وعلى بك البخيت ناظر بنى عامر ، وعبد القادر بك ايله عمدة الخلائقة ، ومحمد بك موسى زعيم الحمدندوة ، واحمد بك دفع الله عين أعيان كردفان ، ومحمد بك ياسين ناظر قدم كردفان ، واحمد باشا أبو سن عمدة الشكرية ، وابنه عوض الكريم باشا، وحفيده على بك ، وعلى بك سالم عمدة الكبابيش ، وحسن بك أم كادوك عمدة البرنو ، وصالح بك شنقة ناظر القلابات ، ومحمود بك زايد عمدة الضباينة ، ويشارى بك بكير عمدة عمدة بنى هلبة ، والارباب بك ود دفع الله ، وعلى بك الخبير ، وابراهيم بك عمدة بنى هلبة ، والارباب بك ود دفع الله ، وعلى بك الخبير ، وابراهيم بك البرديني ، ومحمد باشا أبو زبد ، ومحمد بك البلالي ، وصالح بك خليفه ، ومحمد باشا امام الشهير بالخبير وغيرهم ممن يعدون بالمثات .

# فتح السودان و اتفاقية ١٨٩٩ وحكام السودان الحديث

كتشر – ونجت – سناك – ارشر – مانى – سايمز

زحف الجيش المصرى بقيادة السردار كتشنر، فالتق بالسودانيين في الرعكاشة) في أول مايو سنة ١٨٩٦، وفي ٧ يونيو استولى على فركه وهي على بعد ١٥٥٠ ميلاً من حلفا، وفي ٢٥ أغسطس وصل الى كوشة، وفي على بعد ٢٠٠٠ ميلاً من حلفا، وفي ٢٥ أغسطس سنة ١٨٩٧ استؤنف الزحف، ودخلت الجنود أبو حمد، وفي ٧سبتمبر استولت السفن على بربر وفي ٥٥ اكتوبر وصلت السفن إلى المتمة، ووصل الخبر بأن الفرنساويين يعتلون فاشوده، فأسرع السردار بالزحف، فوصلت طلائعه وسفنه إلى يعتلون فاشوده، فأسرع السردار بالزحف، فوصلت طلائعه وسفنه إلى شندى، وفي ٢٥ مارس وفي ٨ أبريل أبيدت قوة الأمير مجمود، وقررت الحكومة الانجليزية أن تتنازل لحكومة مصر عن المال، وقدره ٢٩٨٨٠٧ ج. م لأن ثلت هذا المال أنفق على الخط الحديدى، الذي مُدَّ مع الجيش واحتل كتشنر أم درمان.

وفى ١٩ سبتمبر وصل السردار كتشنر إلى فاشوده ، حيث التقى المارشال وفى تلك الساعة حان وقت حل المسألة بين فرنسا وانجلترا.

وفى ٢٠ سبتمبر رفع العلم المصرى هناك وترك لحراسته نصف أورطه.

وفى ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ أبرمت الحكومة الانجليزية مع الحكومة المنجليزية مع الحكومة المنجليزية مع الحكومة المصرية اتفاقاً يقضى باشتراك الحكومتين فى الحكم الثنائي فوقع اللورد كرومر عن الأولى وبطرس غالى باشا عن الثانية وهذا الانفاق هو الممروف باتفاقية سنة ١٨٩٩ جاء فيه ماياتي : –



اللورد كرومر

حيث أن بعض أقاليم السودان، التي خرجت عن طاعة الحضر ةالفخيمة الحديوية قدصار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية، التي بذلتا والإنحاد، حكومتا جلالة ملك الإنجليز والجناب العالى الحديوي.

وحیث قد أصبح من الضروری ، وضع

نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة ، وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الاقاليم ، من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن ، وما تستلزمه حالة كل جهة من الحاجات المتنوعة – وحيث أنه من المقتضى التصريح بمطالب الحكومة

الانجليزية ، المرتبة على مالها من حق الفتح ، وذلك بالاشتراك في وضع النظام الاداري والقانون الآنف ذكره ، وفي إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقل.

وحيث أنه ترامى من جملة وجوه أصوبية ، الحلق وادى حلفه وسواكن إدارياً بالاقاليم المفتتحة المجاورة لها .

فلذلك قد صار الاتفاق والاقرار فيما بين الموقمين على هذا، بما لهما من التفويض اللازم لهذا الشأن على ما يأتى:

«المادة الأولى» تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الأراضى الكائنة إلى جنوبى الدرجة الثانية والعشرين من خطوط المرض وهى:

أولاً: الأراضى التي لم تخلها قط الجنود الصرية منذ سنة ١٨٨٢



بطرس باشا غالي

ثانياً: الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الاخيرة وفقدت منها وقتياً ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد

ثالثاً: الأراضى التي قد تفتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً.

« المادة الثانية » يستعمل العلم البريطانى والعلم المصرى معاً فى البرّ والبحر بجميع أنحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها الا اللعلم المصرى فقط .

« المادة الثالثة » تفوّض الرئاسة العليا المسكرية والمدنية في السودان اللي موظف واحد يلقب «حاكم عموم السودان» ويكون تعيينه بأمر عالى خديوى بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا يأمر عالى خديوى يصدر برضاء الحكومة البريطانية .

« المادة الرابعة » القوائين وكافة الأوامر واللوائح التى يكون لها قوة القانون المعمول به والتى من شأنها تحسين ادارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها بجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسرى مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزء معلوم منه ، ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمناً تحوير أونسخ أى قانون أو أية لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة.

وعلى الحاكم المام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التى يصدرها من هذا القبيل الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالى الخديوى.

« المادة الخامسة » لايسرى على السودان أوعلى جزء منه شيء ما من القوانين أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من

الآن فصاعداً إلا مايصدر باجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها .

« المادة السادسة » المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط التي بموجها يصرح للاوروبيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكني بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لايشمل المتيازات خصوصية لرعايا أية دولة أو دول.

« المادة السابعة » لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حبن دخولها إلى السودان وليكنه بجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضى المصرية إلا أنه في حالة ما اذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية مينا أخرى من موانى ساحل البحر الأحمر لا بجوز أن تزبد الرسوم التي تحصل عليها من القيمة الجارى تحصياها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصرية من الحارج . ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب مليقدره الحاكم العام من وقت الى آخر بالمنشورات التي يصدرها مهذا الشأن.

« المادة الثامنة » فيما عدا مدينة سواكن لاتمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من الجهات السودانية، ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه.

«المادة التاسعة» يمتبر السودان باجمه ماعدا مدينة سواكن تحت الاحكام العرفية ويبقى كذلك الى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام.

«المادة الماشرة» لا يحوز تعيين القناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصلاتات بالسودان ولا يصرح لهم بالاقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية.

« المادة الحادية عشرة » ممنوع منماً مطلقاً ادخال الرقيق الى السودان. أو تصديره منه وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ مهذا الشأن

« المادة الثانية عشرة » قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ٧ يوليه سنة ١٨٩٠ فيما يتعلق بادخال الاساحة النارية والذخائر الحربية والاشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها . تحريراً بالقاهرة في ١٨٩ يناير سنة ١٨٩٩

الامضاءات «كرومر» «بطرس غالى»

وفى هذا التاريخ عين اللورد كتشنر أوف خرطوم سردار الجيش. المصرى حاكماً عاماً للسودان مع بقاء وظيفة السردارية فى يده واعلن. فتح السودان

## اللوودكتشر.

في تكوين السودان المصري الانجليزي نبوز لنا بأحرف بارزة بعض



اللورد كتشنر

أسماء مشاهير الانجليز وكان من حظ السودان أن يتمتع بخداماتهم فقد باغوا الموج العظمة وارتفعت منزلتهم في العيون وفي مقدمة هؤلاء يأني اسم

هربرت كنشنر الذي صار باروناً وفيكو نتاً وارلاً وفارس ربطة الساق ثم قيلد مرشال في الجيش البريطاني عام ١٩٠٩

فنى عام ١٨٨٠ تطوع الماجور كتشهر ليتحقق من بعض أمور تختص بالمهديين وبحركاتهم ولكى جع في مهمته عاش عدة أسابيع متنكراً في زى العربان وكان تكره بالغاً حد الاتنان حتى كان يصعب على أذكى الناس أن يمزه من الأهالي فعرض حيانه لخطر عظيم . بعد ذلك ، حين أصبح كتشهر محافظاً لسواكن وشرق السودان ، أدرك فرصته الأولى لاظهار مواهبه ، وما وهبته الطبيمة عن سخاء من حزم وعزم في تصريف الامور وفي سياسة الرجال ومعاملتهم . وأدرك (عثمان دقنه) الذي كان عدو كتشير اللدود يومئذ أنه ينازل رجلا لايقل عنه خصوبة في استنباط الوسيلة وابتداع الحيلة لكنه يبذه ويفوقه في الطريقة .

وأدرك كتشنر أن الاستيلاء على السودان لايموزه زيادة عدد الجيش المصرى وحسب، بل الى تحسين قوته المعنوية.

قال غوردون باشا (أن كتشنر هوأحد الضباط القلائل الذين يشغلون عن حق المرتبة الأولى في الجيش البريطاني)

ظل اللورد كتشنر شديد الاهتمام بالسودان وتقدمه حتى بعد انتقاله مندوبا ساميا في مصر ، فقد كان السودان شغله الشاغل وهو أول حاكم افتتح كلية غردون فكانت أول ثمرة عملية وضع أساسها

وهكذا ظل يواليه بعطفه إلى آخر حيانه التي انتهت بغرق الباخرة

هامشير في يونيو سنة ١٩١٦ وهو حينذاك وزير حربية بريطانيا العظمي في الحرب العظمي .

كان شفو فا بالسودان فقد زاره عام ۱۹۱۳ ورحل منه من غير تبجيل أو تكريم يدعو الي المباهاة والفخر . اذن فكم تشنر مثل من أمثال عظمة بريطانيا ، وواحد من رجًالها الذين يجبأن تفخر باسمه ، وهاهو تمثال كتشنر في الخرطوم منصوبا مجوار سراى الحاكم العام من الجهة الغربية ، يكاد ينطق عا لكتشنر من الفضل على تلك الاراضى . ولا عجب فقد قون اسمه ينطق عا لكتشنر من الفضل على تلك الاراضى . ولا عجب فقد قون اسمه باسم الخرطوم إذ أصبح اسمه الرسمى Kitchener of Khartum ثم بأكبر

كاية هناك

كنت في سنار عام ١٩١٣ يوم جاء كتشنر زائراً . وما أن وطثت قدمه افريز محطة سنار ، حتى سأل (أين فرج أبو زيد ) وفرج بك أبو زيد الممروف ، منابط سوداني كان يرافق كتشنر في حملة فتح السودان وهو يومئذ

ملازم أول ، فتقدم اليه فرج بك وما وقع نظر كتشنر عليه ، حتى عانقه عناق الاحباب بمد الغياب وأخدذه من يده ووضع ذراءه تحت أبطه ووقفا بميداً عن الناس يتحدثان حتى نسى كتشنر الوف الناس التي كانت في انتظاره ومعهم سعادة مدير وادمدني . وأدرك سعادة المدير

أنه لو ترك أمر بروجرام الزيارة لرغائب اللورد لتسيه امام الفرصة التي اغتنمها ليتحدث الى صديقه القديم فرج أبو زبد، فنبهه الى ذلك فى ذوق وأدب.

هذا نوع من أنواع اخلاق الانجليز الديمو قراطية التي كانت يتحلى بها كنتشنر والتي كانت أساس نجاجه ورقيه .

# ونجت باشا:

ان الشريك المباشر لكتشنر، والذي يشاطره فضل فتح السودان هو الجنرال السير فرنسيس ونجت باشا . لقد فعل ونجت باشا أكثر مما فعل كتشار في بعض النواحي، ولاعجب فهو صاحب الوقعة الفاصلة التي حولت السودان من حج التعايشي الى الحج الاشتراكي بين مصر وبريطانيا . حكم السودان زهاء الثمانية عشر عاماً كان في خلالها حاكماً عسكرياً ووالداً عطوفاً لكل من أسعده الحظ أن يشتغل تحت ادارته ، ولو شئت أن أعدد لك مآثر ونجت باشاعلى السودان لأعجزنى ذلك فهو الذي حول السودان من خراب ودمار ، بمد أن دمر ته المدافع الي جنات زاهية زاهرة ، وهو الذي سن قوانين الحكومة ونظم تشريمها ، وهو الذي مد أسلاك التلفراف وعممها في كل أنحاء السودان ، وهو الذي أنشأ نظام البريد . وهو الذي عني عناية خاصة بالأمن فاستتب حتى أصبح يضرب به المثل . وهو الذي كان ينتخب نخبة البريطانيين المخلصين لمعاونته حتى أصبح البريطانى المثل الاعلى فى الصدق والاخلاص لدى أهل البلاد. كان ونجت باشا لا يأبه للابهة



السير فرنسنس رجنله ونجت الرقيق الذي تراه تنازل ونجت باشا فأرسل الى مع صورته الخطاب الرقيق الذي تراه منشوراً بالزنكوغراف. وهو صورة صحيحة من أدب الانجليزي وديمو قراطيته

Dear Saad Effendi.

In reply to your letter of the 13th November requesting my consent to the publication of a portrait of myself in the large and comprehensive book you have written regarding the Sudan from 1889 to 1937, may I say that since my retirement I have not concerned myself in political matters dealing with the two countries with which I have been so long connected. As I have not had the pleasure of seeing your book but have only understood from your letter the nature of its contents, I desire to say that if you publish my portrait, I would like it to be understood that, not having perused the book I am in no way responsible for the views and opinions expressed therein. It is always pleasant to hear from an old Sudan Government official, especially one like yourself who has done long and valuable service in that country and I trust that your book will have all the success it deserves. appears from the prospectus that it contains much valuable information and I hope that you will eventually arrange for a translation of it to be published in England.

With kind remembrances,

Believe me,

Yours very truly,

RemialdWingate

الكاذبة ولا الظهور الذي يتوق اليه الحاكم، بل كان كل تفكيره محصوراً في اسعاد البلاد. يسهر الليالي ليوفر لهم أسباب الراحة. كان سهل الحجاب يسره أن يتلقى أية شكاية ليفحصها ويعطى رأياً فيها قبل تحويلها الى المختص بها، كما كان يتفقد حال الشعب بنفسه فيخرج متمشياً على قدميه بغير حرس.

رأيته بعيني رأس عام ١٩٠٧ واقماً تحت شجرة بتحدث الى رجل حافى القدمين عارى الرأس . وليس هذا موضع العجب ، فقد وقف معه ما يزيد عن الساعة رأيت الرجل يتبسط معه ويضحك ضحكاً عالياً مما يدلك على أن الرجل لا يدرك أنه في حضرة حاكم البلاد .

يحب السودانيون الأنجليز لانهم أقاموا المدل في بلادهم وهذبوا أبنائهم وبؤوهم أرقى المناصب، ويرجع الفضل الاول في ذلك الى السير رجنلد ونجت باشا . حكم السودان من سنة ١٨٩٩ الى ١٩١٦ (حيث انتدب ليكون مندوباً سامياً في مصر) فهو إذن أكثر الحكام مدة في الحكم.

ومهما مضى من الزمن ومهما كرت السنون فلن برول اسم ونجت باشا من أذهان أهل السودان . وها هو شارع ونجت من أهم شوارع العاصمة فى الخرطوم بتحدث بفضله ومجهوده.

فوق كل هذا ،كان ونجت باشا يتمتع باحترام الناس من أكبر موظف بريطانى الى أصغر رجل من عامة الناس ، وهى ميزة لاينالها الكثيرين من الحكام فى كل الاقطار ، ساهم فى عمل الخير مساهمة دلت على أريحية الكرم فيه ، ودلت على أنه مطبو عا عليها يفعل الخير حباً فى الخير نقسه . قال لى أحد الذين سألتهم رأيهم فى ونجت باشا أنه كان شديداً، وهذا صحبح، فقد كان شديداً في الحق لايقبل فيه هوادة، وصارماً أذا لحظ على أحد ضباطه اخلالا بنظام أو استهتاراً بقانون.

لم يكن ونجت باشا جندياً باسلاً ورجلاً عسكرياً وحسب ، بل كان أيضا كانبا كبيراً له مذكر ات قيمة ومؤلفات عن السودان متداولة معروفة . بدأ اتصال السر رجنلد و نجت بالجيش البريطاني عام ١٨٨١ حين ذهب الى الهند كضابط بسيط برتبة الملازم . وفي عام ١٨٨٣ انضم الى الجيش المصرى قومندانا لمستشفى الكوادا فظهرت مواهبه في التنظيم ، فانعم عليه بالمتماني من الدرجة الرابعة . بعد ذلك بدأت علاقة ونجث الشاب بالسير افلن وود اذ تعين ياوراً له وكاتما لاسرار الحربية عام ١٨٨٤ — ١٨٨٥ فارتقي الى رتبة كابتن فهاجور .

امتاز الماجور ونجت بنوع أخص أظهر نبوغه وهومساعد ادجو تانت جنوال فى قسم المخابرات فقد شهد له كل الله حربية عرفه فى هذا المنصب الخطير عقدرته الخارقة للعادة وقدرته على الابتداع والاستنباط.

كذلك قد اشترك اشتراكا فعليا لمدة ستة عشر عاما مع اللورد كتشغر في تهيئة المشروعات والاستعداد لفتح السودان.

كانت أدارة المخابرات فى خلال حملة كتشنر عام ١٨٩٧ – ١٨٩٨ تحت سيطرة ونجت التامة وتحت اشرافه الكامل ، فكان ساعد كتشنر الايمن ، وكان يساعده فى ذلك رودلف سلاطين باشا ، فكانت جواسيسهما منتشرة انتشار الجراد فى كل مكان . لقد قال ج. و. ستيفنس في سياق حديث له يصف ونجت باشا أنه (عرف كل شيء وجبت معرفته فهو المثلى الاعلى للجندي الباسل المتعلم، مثاله قليل في الجيش البريطاني، ولو لم يقع عليه الاختيار ليكون مدراً لادارة المخابرات بالجيش المصرى، فربما كان استاذ اللغات الشرقية في اكسفورد فني امكانه أن يتعلم أي لغة في ظرف ثلاثة شهور. وهو الموجز المعلى كا أن كتشنر الموجز العملي للمعاملات البريطانية مع السودان فان العمليات السائرة الآن في السودان والبعيدة عن كل غموض هو النظام الذي شيده هذا الجندي الباسل صاحب العقلية الجبارة).

هذا بعض ماقاله ستيفنس عن ونجب باشا وهو قيل من كثير .

وفى عام ١٨٨٩ ذكر اسم ونجت باشا فى التقارير الخصوصية وأنعم عليه بنيشان الامتياز والمشبك وتمين مديراً لمديرية البحر الاحمر وقومندانا للجنود فى سواكن

ومن أشهر المعارك التي اشترك فيها الـكمولونل ونجت ، حملة دنقله عام ١٨٩٦ التي أنهم عليه لاجلها بنيشان الحمام من در جة رفيق ، تم معركة الاتبرا عام ١٨٩٨ ومعركة أم درمان ومعركة فشوده .

شكر البرلمان الانجليزى في مجلسيه الكولونل ونجت لاجل الخدمات العظيمة التي تمثلت فيها الشجاعة والبسالة، فمنحته الملكة شرف نيشان الحمام من درجة فارس، وفي سنة ١٩٠٣ صار ماجور جنرال، وفي عام ١٩٠٨ لفتننت جنرال، وفي عام ١٩١٧ جنرالا. ولاجل خدماته الجليلة فى السودان كحاكم عام وفى مصر كمندوب سامي انعم عليه بشرف رتبة البارون فى عام ١٩٢٠.

هذا هو تاريخ السير رجنلد ونجت باشا الذي يرجع اليه الفضل في الاعمال ذات الاثر البعيد في رقى السودان وفي تهذيب أخلاق ساكنيه ورفع شأنهم الى علو يبشر بمستقبل عظيم .

ستاك

كان السير لى ستاك باشا سكر تيراً ادارياً لحكومة السودان عند ما أخلف السير فرنسيس ونجت باشا الذي رقى الى منصب المندوب الساميد في مصر عام ١٩١٦.



دخل الجيش عام ١٨٨٨ وصار ماجور عام ١٩٠٩ ما اعتزل خدمة الجيش البريطاني وشغل منصب مدير مخابرات فبرهن على كفاءة وجدارة جديرين بكل اعجاب.

حاز مدالية والمشبك العثماني من الدرجة الرابعة سير لي ستاك

جزاء اشتراكه فى عمليات قوة ميدان شامبى، وظل السودان و تقى فى عهده و بجتاز خطؤات واسعة دات على أنه لم يكن فى الامكان ايجاد أفضل وأجدر منه ليخلف الجنرال ونجت. عين أولا حاكم عام بالنيابة، فباشر واجباته المتنوعة بحذق ومهارة، بل بذكاء يدل على عقلية جبارة لايفوقها فى استرعاء الانظار سوى انسانيته التى لم تعرف حدوداً ولا فروقاً فى

معاملة الذين أسعدهم الحظ بالخدمة معه ، الا فروق الكفاءة والاخلاق. ان حملة دارفور التي بدأت في عهد سلفه انتهت في عهده فأضيف الى حكمه مديرية جديدة كبيرة تبلغ مساحتها ١٤٠ الف ميل مربع.

لقد كان المثل الأعلى فى القيام بواجبه محباً للجميع، يعطف على الجميع على الجميع على المجال السواء، تتجلى فيه الانسانية الراقية، فقد كانضميرها الحساس ووجدانها الحيى. لم يمكن السيرلى ستاك باشا حاكماً عاماً فحسب، بل كان يرعى السودانيون بعين لاتنام، ويبذل الجهود الجبارة في سبيل اسعادهم و تثقيقهم. لقد كان يشعر بغبطة داخلية إذا هو قام بمساعدة لأى انسان فى السودان والحق مرشده والاستحقاق موضع عنايته واهتمامه.

انجميع المشروعات التي بدأ بانشلئها أو التفكير فيها سلفه ونجت باشا، قد جاء ستاك باشا فثبت بعضها وأبرز مالم يكن بارزاً منها، فهو شريك ونجت باشا وونجت باشا شريكه في كل ماتراه عينيك من رقى في السودان. كان ستاك باشا رجلاً هادئاً يعمل ولا يتكلم، فمّال لاقو ال يعمل في هدوء صامت لاتشمر بوجوده في العاصمة إلا من الجرائد السيارة.

هذا هو ملخص تاريخ السير لى ستاك باشا الذى مات بيد أثيم قى نوفهبرعام ١٩٧٤، فذهب مبكيا عليه من المصريين والسودانين مها، ولاعجب أن تفضب حكومته تلك الغضبة التى دخل أثرها كل بيت، فطردت طلجيش المصرى من سودانه، واستبعدت مئات من الموظفين المصريين بغير جريرة سوى أنهم مصريون. وقد أقامت حكومة السودان باسمه معملا يذكر اسم ستاك ومآثر ستاك وشمائله الحسان ومبراته الكثيرة.

لقد خلدت حكومة السودان ذكراه فى كثير من النواحى، فهذا المعمل كان عملا انسانيا محضا، يتكام عما كان لستاك باشا من حبه للانسانية»



فهو نصيرها ورافع لوائها . كما انشأت شارعا عظيما باسمه فى عاصمة السودان، ولا عجب فان معظم الرقى الذى أصاب الخرطوم من عمل يديه ومن تفكيره، ولا أقل من أن يناله شارعامن مدينة كبيرة أنشأها بنفسه و تولى رعايتها بعطفه.

### سیر جوفری ارثر :



حكم السودان من سنة ١٩٧٤ الى سنة ١٩٢٦ فقط، وترك منصبه باسباب صحية، تقلد الحكم فالسودان في أحرج الاوقات اذ كان السودان على أثر حوادث سنة ١٩٢٨ وما كان من طرد الجيش المصرى والموظفين المصريين . كان

سهل الحجاب لا يأبه للتقاليد الرسمية في شيء ما. سير جوفري ارشر لفيته في كوستي في ينابر سنة ١٩٧٥ عقب صدور الامر باستيعادي من السودان فشكوت له الظلم الذي يقع على الموظف باستبعاده فجأة وبدون سابق انذار على الصورة التي أجرتها حكومة السودان، فأظهر منتهى الألم والشمور السامى من هذه الشكوى وسألنى بعض الاسئلة التي تدل على رجاحة عقله وحبه للانصاف واستنكاره للظلم . وقد أدعم هذا الشمور بأن كتب تلغرافا مستعجلا يأمر بوضع جميع ملفات المستبعدين أمامه لفحصها مرة أخرى. ومهما يكن من عدم وصوله الي نتيجة اذ كان حديثًا في منصبه ، فأنه استطاع أن يأ.ر بصرف مرتب شهرين لكل مستبعد ليستمين بها إلى أن بجد عملاً ، وهي عاطفة شريفة وشعور يدل على أن الرجل جدير بتقال هذا المنصب الخطير . كان في كل نظامه وعمله يختلف عن السابقين من حكام السودان وان كانت الغاية واحده ، فقد كان قليل الخروج من قصره ولعل هذا يرجع الى حالته الصحية التي تُوكُ السودان بسببها . طالما صرح أن السودان في حاجة إلى المصرى فهو من أسباب رغده وضرورياته .

كانت مدة حكمه قصيرة ، ولكنه استطاع أن يتمم أعمالا كثيرة .

دخل فى خدمة حكومة شرقى افريقيا سنة ١٩٠٧ ورقى الى قومندان الحدود الشمالية سنة ١٩١١ ، ثم نقل لادارة السومال عام ١٩١٣ ، ورقى الى وظيفة حاكم وقائد عام سنة ١٩١٤ ، وفى سنة ١٩١٥ انتدبته الحكومة البريطانية لحضور تتويج الإمبراطورة زوديتو فى الحبشة ، ولم تلبث أن عينته حاكما عاما فى يوغندا سنة ١٩٢٢ ، وظل مها الى عام ١٩٣٤ حيث تعين حاكما عاما للسودان وظل بها الى عام ١٩٣٤ فقط .

محمل عدة اوسمة أنجنزية ومصرية وحبشية ، وهو مثل من أمثلة المدل ومكارم الاخلاق.

#### ــير جون مافى :

حـكم السودان ثمانى سنوات من سنة ١٩٧٦ الى سنه ١٩٣٣ . كان أهم ما يهمه أن يحيا السودان حياة سعيدة فذلل في عهده كل العقبات التي تقف في سبيل ذلك.

ولد عام ۱۸۷۷ و تلقی دروسه فی جامعة ا كسفورد، ثم التحق بالسلك السياسي عام سير جون ما في



١٩٠٥، وانتدبته الحكومة البريطانية لتأديب بمض قبائل العصاة في الهند عام ١٩٠٨ ، فاظهر كفاءة تدل على مقدار بسالته واستعداد، الحربي وظل يتقلب في مناصب سياسية سامية حتى عام ١٩١٩.

أدركت الحكومة الانجلىزبة مقدار مايتحلي به السير جون ما في من الاخلاق ومقدار مايمتاز به من الكفاءة ، فمنحته أرقى الاوسمة وعينته سكرتبراً خاصاً لنائب الملك في الهند وهناك نال أيضا أرفع الاوسمة مجدارة واستحقاق. وفي سنة ١٩٢١ عين حاكما لشمال غربي الهند ونال أيضا أوسمة عديدة هناك . وفي سنة ١٩٢٦ عين حاكما عاما للسودان وظل يه حتى أحيل على المعاش عام ١٩٣٧.

قاه المحيل على المعاش انهزت شركة الطيران الامبراطورية هذه الفرصة فعينته مديراً لها ولا زال بها حتى اليوم.

سير جورج ستيوارت ساءز

سير جورج ستيو ارت سايمز هو حاكم السودان الحالي. وهو رجل



سير جورج ستيوارت سايمز

عظیم تدلك كل حركة من حركانه ، وكل تصرف من تصرفاته ، على مقدار ما محمل من خلق كريم .

دلت زيارته الأخيرة لجميع الوزارات المصرية التي لها اختصاص بالسودان بعد عودته من لندن والتفاهم مع وزرائها أنه رجل يريد أن يفهم الحقائق الصحيحة عن طريق عقله وقلبه دون الولوج من أبواب السياسة أولا.

كذلك قد سجل مماليه بالتسهيلات والحفاوة البالغة التى لقيها صاحب المقام الرفيع رئيس الوزارة المصرية وزميليه عند زيارتهم للسودان فى شهر مارس الماضى مقدار اعتداله ورزانته وذوقه السليم وحسن تقديره واحترامه للمصريين واعترافه أنهم العنصر الذي لا غنى للسودان عنه.

ولد فی ۲۹ یولیو سنة ۱۸۸۲ وانخرط فی سلك الجیش البریطانی عام ۱۹۰۰ وحارب فی جنوب أفریقیا عام ۱۹۰۲ كذلك حارب فی عــدن عام ۱۹۰۳ و ۱۹۰۶

وقد أبلى بلاء حسنا وقضى على حركة (عبدالقادر ود حبوبه) عام ١٩٠٨ ثم عين بعد ذلك مساعدا لمدير المخابرات السودانية بالخرطوم من سنة ١٩٠٥ الى إلى عام ١٩١٣ ثم سكر تبراً خاصا لحاكم السودان المام من سنة ١٩١٣ الى سنة ١٩١٣ ، ولما انتدب السير رجنالد ونجت باشا مندوبا ساميا لمصر ورأى حاجته لرجل كفؤ يكون ساعده الأيمن في عمله ، وقع اختياره عليه فكان له ما أراد ، وظل يشغل هذا المنصب بكل كفاءة حتى عام ١٩١٩ حيث رق حاكما عاما للمقاطعة الشمالية في فلسطين ، وفي عام ١٩٢٨ عين حاكما وقائداً عاما لمقاطعة تانقانيكا Tanganyka في شرق أفريقيا ، وظل يشغل هذا

اللنصب الخطير الى عام ١٩٣٣ حيث عين حاكما عاما للسودان ولا زال به حتى اليوم .

ولا شك أن وجود السير سايمز حاكما عاماً للسودان نسمة من نم الله على السودانيين فهو حاكم عادل منصف لا تسبق عاطفته عقله

جمل نصب عينيه رفاهية السودان وأهله ، وها نحن نسأل الله مخلصين أن يديمه على أهل السودان فهو مثال الحاكم الذى تطمئن اليه النفوس وترتاح اليه القلوب .

## حدور السوران وعرد سكانه ومربرياته

يقع السودان بين الدرجة ؛ شمالا والدرجة ٢٧ شمالا من خطوط المرض ويشمل مساحة قدرها مليون ميلا مربعاً على وجه التقريب. صحراء في الشمال وغابات استوائية في الجنوب.

أما عدد سكانه فلا يمكن عمل احصاء صادق له، فالسودان بلاد واسعة لانهاية لها وأهلها على قاتهم مشتنون . ولا شك أن عدد السودان اليوم أقل بكثير مما كان بعد فتح محمد على إلى الثورة المهدية وذلك بسبب ما لاقته البلاد من الحروب حتى لقد بولغ فى عدده حينئذ فقيل أنه كان يتراوح بين اثنى عشر مليونا و خمسة عشر . أما بعد الثورة المهدية فقد هبط هذا العدد حتى قيل أنه لا يبلغ غير ثلاثة ملايين .

أما اليوم ، فانه زاد حتى أصبح حوالى سبه قملايين أو يزيد . وفي بعض مديريات السودان أمثال بحر الغزال أو بحر الزراف فان هذا الاحصاء مستحيلا لأن القرى هذاك مشتتة حتى أنك لتجد بعضها في وسط غابة شائكة لا يخطر لك ببال أن بها احياء من خلق الله إذن فكل احصاء عن عدد سكان السودان لا يمكن إلا أن يسبق بكامة نحو ، أو حوالى، وإلا كان خطأ .

أما مديريات السودان فهي اليومغير ماكانت عليه عند فتح السودان



هذه خريطة السودان الانجليزى المصرى، وهو يحد بوادى حافاً شمالا وباوغندا جنوباً ومن الشرق بالبحر الأحمر والارتيريا والحبشة، ومن الغرب والجنوب الغربي بالصحراء الكبرى و بلاد وداى والجبال المتوسطة بين الكونفو وبحر الغزال، ويبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب ١٣٠٠ ميل وعرضه من الشمال إلى الغرب ٢٠٠٠ ميل.

فقد رؤى أخيراً ادماج بمض المديريات في بعضها . فبعد أن كانت مديريات المودان في الماضي كالآتي : –

حلفاً. دنقلاً. بربر. الخرطوم. البحر الاحمر. النيل الابيض. النيل الازرق. الفونج. كسلاً. أعالى النيل. كردفان. جبال النوبة. دارفور. بحر الغزال: منجلاً.

أصبحت اليوم كالآتى: – المديرية الشمالية وهى (حلفا وبربر ودنقلا) وعاصمتها الدامر. والنيل الازرق وهى (النيل الازرق والفونج) وعاصمتها وادمدنى. وكسلا وهى (البحر الأحمر وكسلا) وعاصمتها كسلا. وملاكال وهى (النيل الابيض وأعالى النيل وملاكال) وعاصمتها ملاكال. ومديرية خط الاستواء وهى ( بحر الغزال ومنجلا) وعاصمتها جوبا:

## لغة أهل السودان

فى سنة ١٩٢١ كنت موظفاً محكومة السودان وقد جدَّت مصر بالاجازة لطبع كـتابي (آداب المصر في شمراء الشام والمراق ومصر) فتوفقت لمطبعة العمران لصاحبها الاستاذعبد المسيح الانطاكي، وكنت أجاذبه أطراف الحديث فاذا الرجل عالم عظيم وشاعر كبير . وإذ علم أنني أحد موظفني السودان سألني كثير من الاسئلة فأجبته عنها بكل اسهاب. وذات يوم سألني سؤالا أدركت منه أن الرجل لايمرف شيئاً عن السودان. نعم، فقد سألني ( هل يتكلمون العربية في السودان؟) قلت تمم قال (ما أظنش). قلت لماذا ﴿ و كيف تكون دهشتك إذا أكدت لك أن في السودان شعراء يجلسون في صف شوقي وحافظ ؟؟ فضحك الرجل حتى استلقى على قفاه وقال لعلهم الذين يطوفون في الطرقات فيغنون على الربابة (سرير يابرير ود أمى ياصباح الخير) فغضبت لهذا التعبير وانتصرت للسودان والسودانين انتصاراً أكبرني في عينيه . وكان يحضرني قصيدة الشيخ البنا شيخ شعراء السودان التي مطلعها: -

يا ذا الهلال عن الدنيا أو الدن حدث فان حديثاً منك يشفيني فالقيتها عليه من الفها إلى يائها ، والرجل مأخوذ لا يصدق ما يسمع . وما انتهيت من القلئها ، إلا وعانقني الرجل وهو يقول (لازم تروح وياى عند شوقى يك ليسمع هذه الدرة اليتيمة ) قلت حبذا ذلك ، وأؤكد

لك أن هذه واحدة لا اختيار فيها فأمثالها كثير ، قال كفى كفى . ومال الرجل على آلة التليفون وطلب أن يتحدث الى شوقي بك أمير الشمراء وبدأ بحادثه بقوله « لقد عثرت لك على فتح جديد فى الشمر والأدب ، وبعد أن أفهمه الأمر ضرب له موعداً لكي أقابله فيه معه .

قلت فى مقدمة هذا الكتاب ان للسودان على حقا، وفى عننى جميلا، وليس أدل على ذلك من أنه عرفنى بشوقى بك أمير الشمراء وهى واحدة من آلاف الأيدى التي أسداها الى السودان.

فنى صباح اليوم التالى ركبت واياء عريته الخاصة قاصدين (كرمة ابن هانى) فى المطرية (١) فوصلناها وإذا بأمير الشعراء فى انتظارنا فى حديقته فسلمنا عليه وجلسنا فدارت علينا أكواب المرطبات وهو يقول (أنا سمعت أن أبناء السودان ينظمون الشعر وليكنى لم أصدق ، فاذا بالافندى (وأشار على على على على عاد ليؤكد لنا ذلك . وهو خير سفير للسودان إذا صح ذلك قل كدا أسمهنى .

فطفقت أنشد قصيدة الشيخ البنا وأنا أحسب روحه نطل من عينيه لشدة دهشته وذهوله فلما جئت إلى قول الشيخ البنا

عاصرت نوحاً ولم تركب سفينته وأنت أنت فتى فى عصر زبلين وقف من مكانه وقال ( هذا البيت ثانى ) فلما أعدته قال ما شاء الله، هذا الرجل خلق شاعراً فالمهنى مع متانته وروعته لم يطرقه شاعر قبله وهكذا كنتأنشد وهو يطلب الاستعادة ، إلى أن أنمت انشادها. فسألنى

<sup>(</sup>۱) کان شوقی بك يدعو منزله « کرمة ابن هانی »

بعد ذلك ، عن نوع الكتاب الذي أطبعه عند الاستاذ الانطاكي ، فقات هو ( مجموعة لشعراء الشلم والعراق ومصر ) فقال إنك مسكين ، مالك وشعراء الشام والعراق ما دام عندك من أمثال الشيخ البنا ? ﴿ انك تخرج للناس كتابا فريد آفى نوعه ، إذا أنت طبعت (شعراء السودان) . فقمت من مجلسه ، وقد اختمرت في رأسي هذه الفكرة وقد نفذتها فعلا ، وها هو كتاب (شعراه السودان) ترخر به المكاتب والمنازل في السودان .

恭 恭

هذا هو نوع مما يفهمه الناس في مصر عن السودان وعن لفتهم ، فلنعد الى جوهر الفصل . فلفة أهل السودان الغالبة هي العربية ، وهم يتكامونها بلهجة فصحى تختلف قليلا عن لهجة أهل صعيد مصر . ولكل قبلة لهجة خاصة ، غير أنه يوجد بعض كلمات غير مألوفة وبعضها عربي بحت على أنه مهما يكن من أمر هذا الاختلاف فان لغتهم سهلة الفهم محببة الى النفس ، لا يستعصى فهمها حتى على الغرباء الذين لم يألوفوها مشال ذلك « أنت ماشي وين » أي « أنت رابح فين » ولكي لا يفو تنا القصد الحقيق من هذا الفصل نذكر بعض الكلمات أو الجمل الغير مألوفة الا في السودان . من ذلك ( الكديس ) أي الهر ( الدُغش ) أي الفجر .

وإذا أراد رجل أن يصف امرأة بالجمال قال هي «سمحه» وهذه الحكامة كما ترى عربية فأصلها سمحاء.

وإذا أراد أن يقول (جميلة جداً )، قال « سمحة بالحيل »

وإذا قال واحد لآخر (انتظرنی) قال له «أرجانی » وإذا قال واحد لآخر (اجلس) قال له « قنّب » .

وإذا ودع رجل الآخر قال له (ودعناك الله) فيجيبه الآخر « قبلنا وداعة الله » . وكلمة نصيح أى عاقل ، فيقول الواحد للثانى « انت ماك نصيح » أى أنت لست بعاقل .

وإذا سأل أحدهم الآخر مستفسراً عنه قال «كيفنك» أى كيف حالك، وأصلها «كيف انك» فيجيبه الآخر « الحمد لله ما في عوجه» أى الحمد لله لا يوجد ما يكدر.

و إذا أراد رجل أن يقول ( بمجرد رجوعي أفعل كيت وكيت ) قال « رجعتي القاسيه أسوى كيت وكيت »

وإذا قال (هذا الشيء بطال) قال «هذا الشيء كمَّبْ) أو «شين» والاخيرة كلمة عربية فصحى .

وكلمة (الموين) معناها النساء . وإذا هلَّ واحد على الآخر يقول الثاني مرَّحباً (حبابك عشره) .

والرجال فى السودان يكتسبون النساء بالشجاعة، فيقول الواحد منهم، (أنا أخو البنات) وإذا انهم أحدهم بالجبن، وأراد أن يبرى، نفسه فيقول ( يَحْرَدَنْ) والقصد أنه إذا كان جبانا فالنساء محردن منه، وهو ما تحاشاه كل رجل.

وتقول نساء مصر فى موضع الشفقة والحنات (يا ضناي) أما فى السودان فيقلن (ياعشاي) ولعلما ياحشاي فحرفت.

ويقولون على ( الزبدة ) « الفرصة » والطماطم الأحمر « البتدور. » والبطاطة « الباني ّ »

ولا احسبني أستطيع أن أجمع جميع الكلمات والجمل غير المألوفة هنا، ولحنى أكتفى بما أستطيع . فجهة الشمال يسمونها « السافل » والجنوب « الصعيد » والشرق « الصباح » .

والشهور العربية يسمونها كايأتي بحسب ترتيبها

الضحيه \_ الوحيد \_ الكرامه الأولانيه \_ الكرامه التانيه .. الكرامه التانيه .. الكرامه التاليه .. الكرامه التاليه . النائل ـ الفطر الأول الفطر التانى ـ الضحيه الاولانيه .

وإذا قالوا فلانا تروج قالوا ( فلان عرّس )

هذا ما نمنيه من اللغة الدارجة التي يتفاهم بها الناس، أما لغة الكتابة والشمر والصحف فهي اللغة الفصحي التي يعرفها الناس في مصر والشام على عط واحد لا اختلاف فيه.

وفى السودان الجنوبى لغات مختلفة كالدنكا والشلوك والتوير وهي لغة لاصلة لها باللغة المربية وهي لاتكتب ولا تقرأ .

\* \*

وللسودانيين أمثال وأحاجي ظريفة منها في الامثال قولهم. اخد التارينني المار ومن أظرف أمثالهم (اللي تقوم دقنه قبل شواربه شاور المرم ولا تشاوره)

ومن الحكمة قولهم (اللي ما يبلع ريق على ريق ما بيمسك رفيق ﴾ ومعناها الذي لا يتغاضي عن هفوات أصحابه لا يقتني منهم صديقاً.

ومنها قولهم « ارقد دافى تقوم متمافى » وأيضا قولهم ( خصام الدكر ولا صحبة الإضنيه ) ومعناها خصام الشهم خير من صحبة الجبان .

وقولهم (صاحبك إن اباك قلل عليه الحوم، وياطنك ان وجمك كتر عليه الصوم).

نكتفي بذلك في هذا الفصل وان كان هو في الواقع أقل من القليل.

## الاديان في السودان الاسلام

يدين جميع أهل السودان بالاسلام وهم شديدو التمسك بالدين الحنيف. وهم شيم لمكل شيمة طريقة خاصة وأهم هذه الطرق (الطريقة الميرغنية) التي

على بد السيد محمد ويتزعمها اليـوم سليل بيت الحبد السيد على الميرغني الطـرق انتشاراً حياتهم . وهي بلا الصوفية انتشاراً في نظمها وسائر وسائر



حضات السودان عثمات الميرغنى الميرغنى المسيب النسيب والشيرف السير وأنصا وهي ، أوسع وأنصارها يمدون في سبيل نصرتها في سبيل نصرتها وأرفعها مقاءاً عتاز

السير السيدعلى الميرغني باشا

مظاهرها وتقاليدها بخلوها من البدع الني تتنافى مع الدين. أمازعيمها الكبير (السير السيد على باشا) فهو أشهر من نار على علم . زعيم نبيل يتمتع بنفوذ عظيم في معظم بلادالسودان بالأخص في كسلا ودنقلا والشايقية والكبابيش والبشارين والعبابدة .وهو من الزعامة بحيث يشمرك بزعامته دون قصدمنه .

قصير القامة ، أقرب إلى النحف منه إلى البدانة ، نشيط الحركات فى رزانة قامة ، له وجه وسيم القسمات وعينان واسمتان ينبعث الذكاء من خلال بريقها ، وتبدو السيادة من خلال نظراتهما ، له ابتسامة خاصة تجعل محياه الجذاب دائم الاشراق . وإذا مانظرت إلى طلمته وهو دونك فى الطول تحسيه مشرفا عليك من أعلى . توفرت فيه الزعامة كما توفر فيه الصلاح يتمتع بنصيب وافر من احترام طبقات الناس . وقد وصفه سعادة الدكتور حسين هيكل باشا فى كتابه (عشرة أيام فى السودان) ضمن وصف حفلة تتو بح الملك فى السودان إذ قال : —

(وفيها نحن جلوس أقبل السير السيد على الميرغني فقام الجمع تحية له واجلالا، وأقبل كل من الحاصر بن عليه يقبل بده. وجلس الى جانبي في وقار وهيبة . وفيما هو جالس كان أعيان السودان يقبلون عليه وبنحنون على يده يقبلونها ظاهرها وباطنها و برجو نه الرضي عنهم وحسن الدعاء لهم . و كانو ا كذلك يقبلون يد أخيه السيد احمد . لكني أشهد أبي مارأيت اعاناً كهذا الذي رأيته مرتسما على وجوه هؤلاء الناس بادياً في نظر اتهم متجلياً في كل حركاتهم حين اقبالهم مسرعين في خشوع وإجلال يقبلون بد السيد على وينظرون من طرف كسير نظرة كلها الاعان والاجلال، ورجاء الرضى وحسن الدعاء . ومن هؤلاء الاعيان شبان تلوح عليهم مظاهر القوة والاعتداد بالنفس، ومنهم شيوخ وكهول على عوارضهم من الشيب بياضاً في سواد، والحل من هؤلاء الشبان والشيوخ سلطان على من يدينون له من القبائل والعشائر . لـكنه يتقدم بهذا السلطان أمام السيد على وهو

مؤمن أن كلة الرضى من لدنه أقوى من كل سلطان . وللسيد على احترام خاص، ويزيد في هذا الاحترام ماله من صفات تملي على من يتصل به اكباره وحسن تقديره.)

هذا ماقاله الدكتور حسين هيكل باشا وليس عندى ما أزيده على ذلك الا معرفتي الشخصية بسيادته . نعم عرفته ونعمت بعطفه فعرفت فيه حبه للائدب والأدباء والرغبة في تمضيدهم وقد مدحه الشعراء وأمعنوا في مدحه . أذكر من ذلك ماقله الاستاذ فؤاد الخطيب (مستشار الملكة العربية اليوم يهنئة بعيد الاضحى البارك قال: --

> ایان تسعی فالنواطر خشم وأكار العلماء حولك لم تُرَل ياان النبي المجد مد سرير. أجد البراع إذا مدحتك طيما أمنحي بك الاضحى بنيه لأن في

لك في قلوب الناس أكرم منزل إذ جاء حبك في الكتاب المنزل. تتدفق الأنوار منك مهابة فنفض طرف الناظر المتأمل والناس بين مكبر ومهلل مهديك آيات الثناء الأجزل لك فافتمده قلا فني إلا (علي) طربا وعهد يدى به كالمغزل برديك أنفاس النبيّ المرسل

يحمل أرفع الاوسمة البريطانية مع لقب Sir . وفي سنة ١٩٣٩ قدر جلالة مولانا الملك فاروق زعامتة فمنحهرتبة الباشوية فصادف هذا العطف محلا فى قلوب الوطنيين بالاخص الذين ينظرون الى الملاقات المصرية السودانية بمين الارتياح والاحترام.

وللمرغنية في كسلا سيادة تامة كانت تحت رئاسة المفقور له الحسيب

النسيب السيد احمد الميرغني الذي اشتهر بالصلاح والتقوى والذي كان له عجلاً ممتازاً بين السادة الميرغنية . وهو شقيق السيد على الميرغني . كان

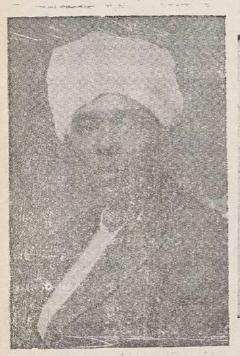

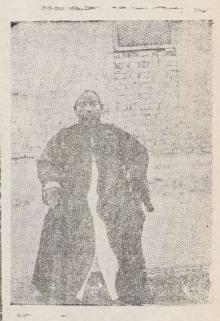

السيد محمَّد عثمان الميرغني

السيد احمد الميرغني

رحمه الله باراً تقياً عطوفاً على الناس له احترام تام لذى الحكومة ولدى الاهلين. أما اليوم فان كسلا يرعاها الشاب الصالح العظيم السيد محمد عثمان الميرغنى. وهو مثل من أمثال الشاب السودانى المهذب: اناقة تامة وذكاء مفرط، وصلاح يتدفق من جبهته. له عينان واسمتان تمليان عليك بمجرد النظر اليهما انه سليل بيت مجد وشرف. سيد ابن سيد عريق في السيادة الى أبعد حد. مثقف، له من أدبه وعلمه ما يجلسه في الصف

الأول من العلماء . أنه في قلوب أهل كسلا وفي كثير من بلاد السودان أكرم منزل وأعظم محل .

وإذا ذكر الزعماء في السودان تجد اسم صاحب السيادة الشريف يوسف الهندي في المرتبة الثانية من زعماء السودان الاجلاء. زرته في بري



الشريف يوسف الهندى

الشريف في يوليو سنة ١٩٣٩، فقاباني نجله الأكبر الشريف محمد الأدب فرأيت زين الشباب، وزين الأدب الجم، والدكرم الحاتمي. فادخلني على والده (الشريف يوسف) وكنت أعرفه من قبل، فاذا به قد تقدم في السن لكنه لازال في صحة جيدة فسلم على بكل حرارة وشوق. صرفت في حضرته زها، الساعة صرفت في حضرته زها، الساعة

وبارحت مجلسه ولا زال حديثه المذب يرن في اذنى فانه والحق يقال م خزانة علم غزير وأدب ناضج. ولد في ١٥ شعبان سنة ١٢٨٨ ببلدة الشريف يمقوب، أماموطنه فمكة وقد هاجر أسلافه إلى السودان في القرن الثامن عشر للهجرة. بايع الامام المهدى قبل فتح الخرطوم بقليل وحضر حصار سنار، ثم ذهب الى طوكر مع الأمير عثمان دقنه. وقد نال عدة أوسمة منها نيشان فكتوريا من درجة رفيق ثم نيشان الامبراطورية البريطانية من درجة عضو والنيشان الحيدى الثالث. هذا هو تاريخ الشريف يوسف الهندى بغاية الانجاز وهو كما ترى تاريخ شريف حقاً. وما دمنا في سياق الحديث عن الاديان وزعمائه وأبنائه الابرار فيجب الاعتراف أن الالمام عربم جميماً أمر لا يتفق مع ضيق المقام في هذا الكتاب، ولكنا لاننسي آن نذكر مع الفخر صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر



الشيخ احمد أبو دقن

والحزم . وضع تحت عنايته الممهد العامي فازدهر في عهده ، حتى أصبح يضارع أرقى المماهد العلمية وأصبحت مكتبته تحتوى على نحو ٤٠٠٠ مجلداً في مختلف المباحث والعلوم. وبالرغم من احالته الى المماش فلا زال هو هو ، لا يغفل. عن العمل لمصلحة الاسلام والسلمين.

الشيخ احمدأ بو دفن مفتى السو دان - ابقاً

الذي تسبق مكرماته لمانه، وهو لا يفتأ

مع هذا السن الكبير يعمل للدين

ولتثبيت أركانه ووضع أساس مساجدالله

وضع اسمه في الصف الأول من كبار

علماء السودان وقد اشتهر بالصراحة

## الكاندرائية الأنجلزية

هذا عن الدين الاسلامى الذي يدين به معظم السودانيون وللطائفة البريطانية في السودان أيضا كنيسة عظمي في الخرطوم وهي الكاندرائية الانحليزية ،التي يحوطها المطران العظيم (جوين) Bishop Gwynne فهو





الاسقف جوين

رجل عظم حقاً. له من الورع والصلاح وحب اصلاح الكنيسةمايضمه في الصف الأول من الآباه الروحانيين . على جانب عظيم من التقوى والعلم له ممكان من الاحترام يضارع حكام البلاد. وله نفوذ ديني وأدبى لا يتمتع بهما سواه ، وهو اليوم اسقف الطائفية الانجليكانية في مصر والسودان، يترك مصر كلما سنحت الفرص ليرى كا تدرائية السودان التي كان له الفضل الأول في ازدهارها . وللاسقف جوين آراه سديدة في السياسة . وهو أيضا شديد العطف بالسودانيين يحبهم كابنائه ويسمى لمصلحتهم وترقية شؤونهم . والانجليز في السودان يؤدون الفرائض الدينية في كنيستهم بكل ورع واخلاص .

### الكنيسة القبطية

أما الاقباط في السودان فلهم في كل مدينة كنيسة يسمى أبناؤها القلائل في رعايتها واستجلاب أحسن الرعاة لها . فني عطبره مثلاً لهم كنيسة في صف الكنائس الراقية يؤمها أبناء الطائفة بحرارة وبغير انقطاع ويبذلون كل مايستطيمون بذله لنموها ورفع شأنها . حدثني الشيخ يني افندي بطرس كبير موظني السكة الحديد في عطبره قال ــ ان المجهود الذي يقوم به الاقباط في عطبرة لتحسين الكنيسة مع قلة الموظفين بجب أن يفخر به الاقباط في جميع البلاد ، فهو مجهود جبار بمكن القول أن القوة فيه مكنسبة من الله فهو ولاشك أكثر من مجهود هذه الفئة القليلة ، كذلك قد أنشأوا مدرسة جمت أبناء الموظفين وهي مدرسة عامرة لها من نظمها ما يجعلها في صف المدارس الكبرى . أما في الخرطوم مركز الرئاسة العام للاقباط في السودان، فحدث عنه ماشاء لك الحديث وقبل أن نقول كلة عنه ، نترحم على الطيب الذكر الرجل الصالح الانبا صرابامون مطران الخرطوم الذي توفاه

الله فى مصر ،بعد أن أقام فى السودان مايزيد عن ربع قرن رحمه الله رحمة واسمة . ومطرانية الخرطوم اليوم تتمتع، برئاسة الاب الورع والعالم الكبير



الأب القمص يوحنا سلامه الذي رفع رأس الاقباط وشرف موقفهم حتى أصبحوا موضع احترام جميع الطوائف.

ذهب الى السودان والكنيسة يحوطها الشقاق والانقسام من جهاتها الاربعة فما نفض عنه غبار السفر، حتى سعى بحزم وعزم وجمع كلة أبنائها . كانوا فرادى فجمعهم فاصبحوا شعباً له كلمة مسموعة

وصوت مرتفع ومكان محترم. جمع المتنبح الانبا صرابامون مطران الخرطوم أبناء الكنيسة في صعيد واحد فوعظهم وقد أدخل السحر الى نفوسهم، والتأثير الى قلوبهم، فحرجوا من لدنه وهم يهتفون «فليحي الاتحاد» ولاعجب فللائب يوحنا سلامه مقدرة على الوعظ والارشاد تأخذ بمجامع القلوب، وتخلب الالباب، وتسترعى الاسماع. تسمعه ساعة وساعتين وأكثر فلا يدركك الملل لطلاوة عبارته وروعة اسلوبه.

وهو أحد الذين رشحتهم الأمة ليكون بطريركا للكرارة المرقسية في مصر. لاتففل عينه عن مصلحة الطائفة ، يسهر الليل في سبيل نموها ورقيها ،

فنى سنة ١٩٢٣ إذ شعر مجاجة أبناء الطائفة إلى مدرسة ، شمر عن اعد الجد وجمع أبناء الجمعية القبطية وعرف كيف يبث الفكرة في رؤوسهم من



باب عقولهم وقلوبهم ، فما هي إلا أيام ، حتى نضجت الفكرة وأعدوا المدة لتنفيذها .وها هي كلية الاقباط في الخرطوم بنين وبنات تفخر وزارة المعارف بنتيجة امتحاناتها وهي غرس يدى الأبالموقر يوحنا سلامه . وقد أدركت وزارة الممارف المصرية مقدار ما تقوم به هذه المدارس من مجهود فائنت على القائمين بشؤونها ، وقررت لهما اعانة مادية . ومما يؤثر عن هذه المدارس العامرة أنها تضم بين جدرانها التلاميذ على اختلاف مذاهبهم وتحلهم فان حوالى ٣٨٪ من تلاميذها مسلمون . ولم يكتف الاب يوحنا سلامه بذلك . فقد أنشأ مدارس للبنات أيضا وهاهي تسير في طريقها والنجاح حليفها بفضل الاخلاص والادارة الحازمة التي يتولاها بهما مديرها العظيم .

وهو عدا ذلك ، يتولى جميع الكنائس فى جميع مدن السودان بنشاطه وحسن سياسته ، فهو هناك بالنسبة للطائفة ، كنسبة الملح إلى الطعام أوالقصبة الهوائية لجسم الانسان . هذا عدا ما يتحلى به شخصياً من ورع وتقوى وخلق كريم متصل بالله ظاهراً وباطناً ولاشك أن ذلك هو السبب الاول فى توفيقه ونجاحه .

هذا هو الاب بوحنا سلامه الذي يعتبر وجوده في السودان نعمة من نعم الله على الطائفة القبطية هناك.

# أخلاق عرب السودان وعاداتهم

تطورت عادات أهل السودان تطوراً محسوساً مع مرور الزمن ومعاشرة النازحين الى السودان من مصربين وافرنج، فالمتاة السودانية





مثلاً ، كانت فى الماضى لاتلبس إلاالرهط (١) ولاتمرف من صنوف الخدمة الا ماهو من ضروريات الحياة ، أما اليوم فانها تذهب الى المدرسة وتجيد (١) الرهط أنظر الكلام عنه فى أفراح أهل السودان

القراءة والكتابة وتنقن خياطة الملابس ، وكاليات المنازل . صحيح ان هذا لازال قليلاً بالنسبة للبلاد ، ولكن هذا القليل لم يكن موجوداً الى ما قبل ثلاثين عاماً مضت .

وإذا تكامنا عن عاداتهم وأخلاقهم، فأنما نتكام عن أصل عاداتهم لا المكتسب منها، وهي التي عرفها السودانيون، والتي لازالت باقية في كثير من البيوتات.

ويحسب الناس في مصر وفي غيرها من الاقطار البعيدة ، أن كلمة «سوداني » معناها أسود وأن كل أسود سوداني ، والواقع يختلف عن ذلك ، فيين أهل السودان من تترجح بشرته بين السواد والسمرة كأهل مدبرية قنا واسوان ، ومنهم من هو قمحي اللون وخريه كالمصريين تماماً ، ومنهم اللون وخريه كالمصريين تماماً ،

طوال القامة عراض المنكبين معتدلوا القوام وهم مزيج من الاجناس والطباع فقيهم شهامة السوداني وشجاعته، ومروءة العربي وكرمه، عيلون الى الزواج المبكر حباً في كثرة النسل ورغبة في تقوية الاسرة، كما عيلون الى اكتساب قلوب النساء بكل الوسائل ودعامة هذه الوسائل، الشجاعة، والمروءة، والشهامة، والكرم. يحترمون المرأة إلى أبعد حد ويسعون جهدهم في رضاها ورضاء أبويها قبل كل شيء. ولقد مر الزمن الذي كانت فيه المرأة السودانية مدللة إلى أبعد حدود الدلال، قلما تخدم بيتها أو اسرتها فيه المرأة السودانية مدللة إلى أبعد حدود الدلال، قلما تخدم بيتها أو اسرتها فيه كان الطبخ والفسل والطحن والخبز كله منوط بالخدم، أما اليوم فاني

اعتقد أن المرأة السودانية أصبح مستواها واحداً مع المرأة المصرية والسورية، تباشر كل شي، وتشرف على بيتها واسرتها بنفسها، ومع ذلك فان هذه الطباع طباع التدلل لازالت باقية في بعض الاسر التي لاترغب الا في بقاء القديم. وعزيز المرأة الأول هو أبوها فهي لاتقسم إلا برأسه قاذا أقسمت ، كان ذلك فصل الخطاب ، ونهاية الحجة ، وهي لا تنطق باسم زوجها بل تكنيه باسم ولده البكر ۽ فاذا لم يكن له أبناءً ، نادته باسم والده فتقول (ياود فلان) وكانت المرأة السودانية في الماضي قلما تقابل حماها أو تحدثه في شيء الا بعد أن تنجب طفلها الاول، كما أن الزوج قد يبلغ به الحياء أن لايقابل حماته الا بعد مدة طويلة من زواجه ، كما يبلغ الحياء بالمرأة فيحرمها أن تأكل أمام زوجها أو تتناول الطعام معه على مائدة واحدة. قد يمتنع الرجل عن تلبية أي طلب ، ويصمم على ذلك ، فاذا قيل له (نسيبتك) أصبح امام الأمر الواقع الذي لا مفر منه ، وهو أقصى مابلغ اليه احترام واعزاز الحماة عندهم . وليس ذلك وحسب ، فان الزوجة أيضا تضع حماتها موضع الاجلال والاحترام وهذا على عكس ماتري في مصر وغيرها،حيث تكون الحماة هي حجر المثرة في سبيل السعادة الزوجية.

## أخلاق أهل السودان

وإذا قلنا أهل السودان فانما نعنى عرب السودان. فلهم أخلاق العرب المشهورة فى كل زمان ومكان ، وهى حب الضيافة والكرم ، والمروءة ، والشهامة ، وعزة الجار ، واحترام العرض والافتخار بالنسب ، والنجدة ،

وحسن المعشر . ولست أستطيع أن أستعرض كل ما اتصفوا به من خلق فلا طاقة لى بذلك ، ومع هذا فانى أستعرض لك ما يحضرنى فى كلة موجزة عسى أن أطبع فى ذهنك صورة ولو مصغرة لمكارم أخلاقهم .

من أكبر العيوب التي توجب العار أن يفر فارسهم من الموت ، فاذاً أنكسر قومه، وقتل فرسه، وفرغت حيلته عن الدفاع ، افترش فروته وجلس ينتظر الموت، وهذا ماحدث للخليفة عبد الله يوم داهمه ونجت باشا فقد أمر امرائه أن يترجلوا عن خيولهم وجلسوا جميعاً ينتظرون الموت .

ومما يؤثر عن السودانى أنه لا يخيب طلباً لامرأة مهما صعب ومهما كانمه من المشقة فهو مشهور باحترام ضعفها ، واكتساب رضاها بأى الوسائل ، فاذا لاح فى ذهنه خيالها هانت لديه التضحية فى سبيل المحمدة أو خوف العار .

كذلك إذا أنى الجدب واشتدت المجاعة، أغلق الواحد منهم بابه على نفسه وأولاده وانتظر الموت فذلك خير له من ذل السؤال.

وقد روى فىذلك المدهشات فى مجاءة سنة سته التى داهمت السودان، ولا يبدى الرجل ألما من شى، قط فاذا مرض أوضر ب فلا يمكن أن تسمع منه تأوهات المتألم، والاكان ذلك عاراً يورثه أولاده من بمده . كذلك لأينظهر المسوق الى القتل أى جزع والاكتب المارله ولبنيه . وإذا سار رجل وحدثت خلفه غوغاه ، فلا يلتفت برأسه لئلا يظن أنه ذعر ، بل

يتحول بجميع جسمه دفعة واحدة . وإذا نهشه كلب من الوراء فلا يرده عن نفسه بل ترده المارة .

وأذا اقترف أحدهم جرماً وفف في مكانه حتى يسلم نفسه بنفسه.

# كرم أهل السودان

يفوتني القصد ان انا أمعنت أو أسهبت لأوفى هذا الفصل حقه ، فالسود أنيون كرام بكل معنى الكامة ، فقد أقيم في كل منزل ديوان معد للضيوف ولهم في ذلك روايات ومشاهدات يضيق هذا المقام عنها (١) يبذلون الروح في سبيل راحة مضيفهم ، والسوداني في هذا المضار يصح فيه قول الشاعر :

عزيز جار اذا الليل المتجاربه من الصباح اظل الناس في الظلم

#### الجمال في السو دان

للرجل جمال ، وللمرأة جمال ، فالشاب الجميل من كان مربوع القامة ، قمحى اللون ، مفتول الدراءين ، طويل المنق ، باسم الثفر ، مشلخ الخدين نير الوجه ، شريف الخصال . هذا عن الرجل ، أما المرأة فحدث عنها ما شاه لك الحديث .

يمتاز نساء السودان بجمال طبيعيّ ساحر ، تتجلى فيه الانوثة بكل معانيها

<sup>«</sup>١» أنظر نوادر الكرم والشهامة في هذا الكتاب

هاذا مشين تهادين حتى لتحسبهن بمشين على شوك ، ويدعى هذا النوع من المشي الوئيد (القيد حَرَنْ ).

قلما تجد فيهن العوراء أو الحولاء أو البدينة إلى حد غير مستحب. ينبعث السحر من عيونهن ، والطيب من أجسادهن، بزيدهن (التشليخ)(١) فى بعض القبائل فتنة وسحرا.

والمرأة الجميلة هي من كانت مربوعة القامة مع الميل إلى الطول، صفراء البشرة ناعمتها، حلوة المبسم طيبته، مهفهفة القوام مائسته، سودا،

الشمر مسترسلته.

أظهر صفات نساء السودان الحترام النفس، والكبرياء، فالمحجبات منهن مصونات الى أبعد حد. أعرف عائلة عريقة في ( الدامر ) مديرية بربر لا يسمح لبناتها الخروج من منازلهن إلا مرة واحدة في كل عام، وهذه المرة هي الليلة الاخيرة من المولد النبوي المولد النبوي

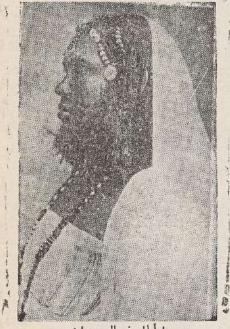

الجمال في السودان

الشريف ، فاذا خرجن ، فمبيد الدار أمامهن يحملون الفوانيس ، والجوارى خلفهن وهو أقصى ما بلغ اليه الحجاب والصيانة .

<sup>«</sup>١» أنظر عادة التشليخ في صفحة ٣٠٠

# عادة التشليخ

بقى بمض قبائل السودان، يشلخون وجوه الرجال والنساء أيضاً بقصد الزينة، ولـكل قبيلة منهم شلوخ معلومة تميزها عن بقية القبائل،



فتاة سودانية مشلخة

فللشايقية ثلاث شلوخ أفقية، على كل خد ، كما أن للجعليين ثلاث شلوخ عامودية. وأنواع التشليخ عديدة منها العارض ، ودرب الطير وغيرهما. ومن رأيي الخاص،أن هذا التشليخ تريدالمرأة جمالا وسحراً أنظر إلى صورة هذه الفتاة ألا ترى رأيي ? فهي لولا هذ الشاوخ إنسان عادي وأقل من عادي ولكن هذه الشلوخ زادتهارواه، وليست الشاوخ وما تكسبه من الحسن وقفأعلى النساء فقط،

فلارجال أيضا نصيب وافر منها وهي تكسب وجوههم وسامة وتجمل تقاسيمها رائمة محبية . وهذه أيضا صورة شاب مشلخ له من وسامته وابتسامته ما يجعلك



تؤید نظریتی وتری رأیبی. والقبائل التي تتبع هذه العادة هم الشايقية ، و الجعليين ، والعابدلاب، وأهل بربر من الحضر والشكرية، والضبانية ، والكبابيش. أما زمن التشليخ فهو زمن الطفولة. (البطان)

ومن أشهر عاداتهم التي أصبحت خلقاً لهم عادة (البطان ) فاذا تنافر شابان لسبب من الاسباب طلب أحدهما الآخر للبطان، فإن أبي ، عد جِبَاناً ، ورفضت البنات زواجه ، وإذا شاب سوداني مشلخ

رضى أخذ كل منهما سوطا وعمدا إلى عنقرب (سرر) جعلوه بينهما ووقف الواحد تجاه الاخر ثم خلع كل منهما ثوبه وتجرد الى وسطه واجتمع الناس للشهادة فيبدأ أحدهما بجلد الآخر سوطا على ظهره تم يصبر فيجلده رفيقه سوطاً ، وهكذا يتناوابان ضرب السياط وهما لا يتحركان من مكانهما بل لا يحركان كتفا أو جفنا إلى أن يقع أحدهما من شدة الضرب فيحمله أقاربه إلى بيته فيزوره مصارعه ويصالحه. وهذه العادة بالرغم عن أنها محصورة في بعض أنحاء السودان فهي من عوائد العامة فلا يشترك فها الخاصة ، وقد اوشكت أن تندثر .

so go at a large con

#### العشق في السودان

لا أجد في هدا الباب ما يكفيني اسوقه للقاريء . فان لعرب السودان لون في العشق غريب ، فهم ياطخون بدمهم جبين حيباتهم عنوان اخلاصهم ووفائهم . وهل يوجد أعز من دم الانسان يقدمه برهانا على حبه ؟ ؟ . وهم يحبون الفزلان ، ويفتدونها بالروح والمال ، لأن فيهابمض ما في حبيباتهم من صفات . وهم لذلك لا يصيدونها ولا بذبحونها ، يذكرني هذا بما يعرفه كل الناس عن مجنون ليلي يوم كان يفتدي الفزلان فيتركها وشأنها معتذراً بأن لها عيني ليلي وجيدها . وهم يتكنون باسم حبيباتهم ، وفارسهم في الحرب يقتحم الميدان وسيفه مسلول مناديا لعيني فلانة .

# الافراح في السودان

سن الزواج عندهم من الخمس عشرة سنة فما فوق للرجال ، ومن العشر سنين فما فوق للرجال ، ومن العشر سنين فما فوق للنساء ، ولا بد للطالب من رؤية البنت التي يروم خطبتها ولو بالحيلة ، فاذا حسنت في عينيه ، سعى في استرضاء أهلها وخاصة والدتها مبدئيا ً بالقول .

ثم يذهب أقاربه إلى بيت أبيها فى يوم معين لكتب الكتاب وتعيين المهر ، وهم فى الغالب يغلون فى المهر حتى لقد يبلغ مئنى ريالا أحيانا ،الثلثين على الفور والثلث الباقى أقساطا بعد الزواج ، وإن أبا البنت لابد له من

أن يخصها بشيء من ماله وإلا عيرت به، ورعا خصها عا يساوي مهر الخطيب أو أكثر . ولذلك ترى الكثير من النساء يتركن عذاري المدم اقتدار الرجال على صداقهن .

وقد سمى بعض ولاة الفتح الأول مثل أحمد بإشا أبوودان وغيره في تخفيض مهر البنات فجعلوه من ٧٥ إلى ١٥٠ قرشا، وحضوا على الزواج، وكذلك فعل الامام محمد أحمد المهدى فجمل مهر الثبب خمسة ريالات ومهر البكر عشرة، ولكن الأهالى مالبثوا أن عادوا إلى عادتهم وعاد البنات إلى الكساد

وقد سعى وأفلح السير السيد عبدالرحمن المهدى باشا حيث يقيم فى كل عام مهرجانا (مهرجان الزواج) يتزاوج فيه أبناء الأمة ببناتها على حسابه الخاص، وهى مكرمة اجتماعية قومية لا ينساها السودان.

وعرب السودان بحترمون النسب جداً وبنزلونه المنزلة الأولى فى تزويج بناتهم، فلقد يزوجون رجلا ذا نسب لايملك شيئاً، ولا يزوجون رجلا مثريا لا نسب له، وإذا حل بأرضهم رجل شريف يرجع بنسبه إلى النبى (صلعم) أو الصحابة، بالغوا فى إكرامه، وزوجوه بناتهم بلامهر رغبة فى التقرب منه. وهم أيضا يتبركون برجال العلم والصلاح ويزوجوهم بلامهر، وعند اتفاق الفريةين على المهر يكتبون الكتاب ويعينون الدخلة فى وم يتفاءلون به، وقبل حلول اليوم المين بأسبوع، يعد العريس الذبائح وشيئاً من الذرة والروائح العطرية. والكحل والحناء والأكسية للعروس وماشطتها ووزيرتها، وهن من أقاربها الأخصاء، ويدعون بنات البلدة

فيحملن هذه الأشياء على رؤوسهن فى أطباق مغطاة بالمكبات، ويسير أمامهن النساء يضر بن الدفوف، يرقصن ويغنين ووراءهن الشباب يرقصون ويتباطنون بالسياط، إلى أن يباخوا بيت العروس فيستقبلهم أهلها بالترحيب ويقدمون لهم الطعام والشراب فيأ كلون ويشربون ثم ينصرفون.



صفر الشعر

ومن ثم يشرع أهل المروس في الاستعداد فيضعون العروس في مكان منفرد مع بعض مكان منفرد مع بعض قريبانها ويسلمونها إلى المشطة فتمشط شعرها وتضفره. جدائل دقيقة جداً لحفظ الشعر على

شكله أياما ولهم في ترصيفه وتطييبه بهذا الشكل، مقدرة تامة كما ترى في الصورة. أما المريس فيلبس ثوبا بسيطا بحاشية من حرير، ويلبس في يده سوارا من الحرير فيه خرزة خضراه، وسوارا عريضا من الفضة أو الذهب، وفي عليه هذا اللباس من سبعة أيام الذهب، وفي عليه هذا اللباس من سبعة أيام إلى أربعين بوما بعد الزواج وذلك لمنع الاصابة بالعين ا وفي اليوم المعين للدخلة، بجتمع أهل العريس وخلانه نساءً ورجالاً في منزله فيزفونه على فرس إلى بيت العروس فيقود الفرس بنتان ، بنت عن فيزفونه على فرس إلى بيت العروس فيقود الفرس بنتان ، بنت عن

اليمين وبنت عن الشمال، وتسير النساء أمامه بغنين وينقرن الدفوف والطبول والرجال وراءهم يتباطنون، والبنات يرقصن بكل خفة ورشاقة، يتبارين

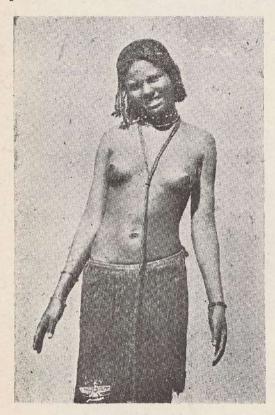

راقصة سودانية

فيه كل ترقص مدروها وللسو دانيات شهرة في الرقص يساعدهن عليه لين أعطافهن، ودلالهن، فاذا رقصت السودانية انثنت حتى تصل رأسها إلى قدمها من الخلف. والمريس مهز سوطه في اله\_واه استحسانا اللراقصات والمنسات ويسير الموكب الهوينا إلى أن يصل إلى بيت المروس فيستقبلهم أهلها طالترحيب والاكرام.

ثم يزفون المروس فى منزلها وهو الغالب، أو يزفونها فى شوارع البلدة تحف بها الفتيات وبايد بهن الشموع، ثم يعدن بها إلى المنزل فيجلسها على عنجريب فى مكان أعد لها ، و بجلس حولها البنات والنساء والماشطة ووزير تاها و بعد العشاء ، يدخل العريس عليهن ومعه شابان من أصحابه يعرفان

بالوزيرين فيصفق له النساء ترحيباً به ويجلسنه مع وزيريه على عنجريب أعدله ، ثم يقوم العريس فيتحف المأشطة والوزيرتين بهديه من المال. ويأتى إلى عروسه فيقطم رهطها(١) وهم يتبارون في أفراحهم على الخيل أو الهجن ويرفع السيف بالأصابع الثلاث الاولى وذلك بوضع قبضته بين السبابة والوسطى والضفط على رأسها بالأبهام ورفع السيف افقياً . وترى لهم في ساحة كل بلد حجراً يعرف بحجر الصبيان يتناظر الشبان في رفعه بكاني اليدين إلى الصدر أو الكتف أو فوق الرأس ونحو ذلك من المناظرات . ويبقى أهل المريس في بيت المعروس من ثلاثة أيام إلى سبعة ، وأما المريس، فيبق مع عروسه في بيت أبيها إلى أن تلد فيذهب بها إلى أهله. وبعد الأربعين يوماً نخرج العريس إلى السوق ويرسل الى عروسه أُخْلِ مَا مُجَدَّهُ فَيَّهَا مَنَ اللَّحُومُ وَالْخُصْرُ وَالْفَا كُمَّةَ فَتَدَّءُو الْعَرُوسُ صَديقاتُهَا ، و أو لم لهن وليمة من هدايا المريس و هوميدان يعرف فيه كرم المريس وسخاؤه وهم يختنون أولادهم ذكوراً واناثاً ، ولكنهم لايحبون الطهوو الباكر ، فقلما يختنونهم قبل السنة السابعة .

ويجوز لمن توفيت امرأنه أن يتزوج أختها بمهرها ولكن لابدله من موافقة أبها قبل دفنها ، فهو بمسك قائمة النعش الذي تحمل عليه امرأته ، ويلح على أبيها بأن يعطيه أختها عوضاً عنها فيجيبه أبوها إلى ذلك وخاصة إذا كان له أولاد .

<sup>(</sup>۱) الرهط لباس الفتيات يأثزرن به ما دمن ابكاراً ، وهو حزام من جلد يبلغ عرضه قيراطين أو ثلاثة تتدلى منه خيوط رفيعة من الجلد أيضا وهى كثيرة كثيرة كثيفة . أنظر صورته على (راقصة سودانية صفحة ۲۰۸)

## أحزان أهل السودان

لاتختلف أحزامهم عن أى قطر آخر ، فحين يقضى على عزير عندهم يصيح نساؤهم وينتحبن ومحثين النراب ويجلسن حوله للبكاء والنحيب .

أما الرجال ، فينعونه ويجلسون في فناء الدار يتقبلون العزاء من الاصدقاء . ثم يشرع النساء في الندب ، فيمددن مناقب الفقيد ويستقبلن بالنواح صديقاتهن كلما أقبلن للعزاء ، وعديدهن يستنزف الدمع ، ويفتت الكبد، ويستجلب العطف، فمن ذلك قولهن سجمي (١) ، وامصيبتي ، حليلك (١) بالاسد ، باشديد الحيل ، باجمل الشيل ، باكاشف الغات ، باراجل الحكام . أما الرجال فامهم في ذلك صبر يشكرون عليه ، فلا يستقر بهم القام حتى أما الرجال فامهم في ذلك صبر يشكرون عليه ، فلا يستقر بهم القام حتى يهللوا ويكبروا بقولهم « لااله الا الله محمد رسول الله» سبوين الف مرة ، أو يقرأون سورة (قل هو الله أحد) مائة الف مرة .

هذا في عرب السودان، وقد رأيت أحزان الهدندوه في طوكر فهى في مغزاها لاتختلف اختلافا ظاهراً في الموضوع وان اختلفت في الشكل. ولما كنت هناك توفي موظف وطني من أبناء البلاد، فاذا نساء الهدندوة قد لبسن ملابسه الوطنية من جبب وقفاطين ودخلن مكاتب الحكومة دون استئذان وهن يرقصن رقصاً محزنا بالسيوف ويتفجمن عليه بعد أن لطخن وجوههن بالطين والسواد، فكان مظهراً مثيراً للمواطف يستدر الدمع، وقد لفت نظرى أن المفتش الانجليزي قد أمر أن لايمترضهن ممترض،

<sup>(</sup>١) السجم هو السواد وفى معناها تقابل قول نساء مصر « يادهوتى » أو يمعني أصبح ياسوادى (٢) حليلك معناها ما أحلى أيامك

وأن تترك لهن الحرية حتى يخرجن من تلقاء أنفسهن . ومثل هذا التساهل واحترام الشعائر ، والعادات ، سبب من أسباب تثبيت قدم الانجليز في تلك البلاد .

# سلام أهل السودان

إذا قابلك أحد أهل السودان فانه يسلم عليك سلاماً حاراً يدل على طيبة نفوسهم ، وسمو أخلاقهم ، وحبهم للناس ، وإذا كنت على مقربة من منزله فانه لن يتركك حتى تشرب القهوة أو الشاى وإذا كان الوقت ظهراً أو غروباً فقد يقسم أن تتناول معه الغذاء أو العشاء وهو كرم طبيعي غرس فى دمهم قبل أن يخلقوا وهم طيبو القلوب يحبون بعضهم حباً جماً فاذا اجتمع صديقان بمد فراق طويل تعانقا بالاكتاف عناقا طويلا فيضمان بمضهما، بحيث يكون يدكل منهما على كتف الآخرفينقل رأسه من كتف إلى آخر مرتين أو أكثر ، ثم يأخذ كل منهما يد الآخر فيقبلها . وإذا كان أحدهما قد فقد عزيزاً له في أثناء فراقهما فعند اللفاء ، يبسط كل منهما يديه ويقرأ الفائحة قبل أن يبدأ بالمناق أو السلام، هذا في سلام الرجال ، أما النساء فسلامهن التقبيل في الوجه . وسلام النساء على الرجال مختلف باختلاف صلة المرأة الى من تسلم عليه · فبين الاقارب تحنى المرأة رأسها للرجل فيقبله ، أما هي فتقبل يده . والمرأة تقبل ولدها في جبهته كما لا يسلم الرجل الغائب على زوجته امام أهلها أو أقاربها .

## مجالس أهل السودان

قليل من أبناء السودان من بجمل همه الجلوس في القهوات وشبابهم كشير الاهمام بالنوادي الأدبية ، فاذا ذهبت الى نادى خريجي المدارس بالخرطوم أو أم درمان ، فانك تجده في أي وقت يزخر بالشباب الراقي الذي يشرف البلاد، فتدرك أنك في بلد لديه الاستعداد التام للرقي . أما مجالس الاسر والبيوت ، فأنها تنم عن روح التضامن والحياة الهادئة الحافلة بأنواع الاخلاص، فني كل بيت ناد للاسرة بجمع أحسن ما تجمعه النوادي والقهوات.وهم في الغالب يجلسون على البناير طلباً للراحة،والبعض على السجاد أوالبروش والحصر ، وقاما يستعماون الكراسي ، ولعلهم بذلك يقصدون أن لا يكون في جلستهم شيئاً دخيلاً غريباً. وهي حاسة قومية وشعور وطني ، يدلك على سمو ادراكهم وتحزيهم للوطنية الصادقة . وسيدات البيوت الرفيمة لامجالسن الرجال الا اذا كانوا من الاهل الاقربين . واذا طُـلبت امرأة الى مجلس رجال لاداء شهادة أو تقرير حقيقة تلثمت بثوبها فلايظهر من وجههاغير عينيها، فتجلس السيدة مطرقة وتتكلم بصوت خافت تتجلى فيه كل ممانى الاحترام لمجلس الرجال . واذا زار رجل امرأة في بيتها كلته من وراء جدار . واذا جلس الرجال على جنبي الطريق فلا تمر المرأة فما بينهما. أما الجارية فاذا مرت بمجلس الرجال، فأنها تخلع نعليها وتحسر عن رأسها . والمرأة لاتسير مسرعة مهما كان الحال . ومن آداب الشوارع، أن لايضحك الانسان ولا يأكل في قارعة

الطريق مهما كان به من سغب ، كما ينبعى أن لايصفر أو يضحك بصوت عال ، أو يغنى ، أو يبول فى جانب الطريق ، كما أن الدائن لايطالب مدينه فى الشارع مطلقا ، كما لايطالبه فى الفجر أو بعد الغروب.

## لباس أهل السودان

قبل الائين سنه كان لباس أهل السودان لا يتعدى السراويل يشتماون فوقها بثوب من الدمور أو الدابولان أو يلبسون قميصاً طويل الأكمام يعرف بالعرى . أما اليوم ، فقد تطورت الحياة ، فشباب السودان في اناقته وفي لباسه أصبح من أرقى الهيئات في مظهره ومنظره ، يعرف كيف يسترعى نظرك بنظافة هندامه واعتداله ، أما كبارهم ، فيابسون الففاطين



لباس الجواري

والجبب والعامة البيضاء فوق الطاقية النظيفة ويلبسون أحذية منجلد أسود. هذا عن الرجال، أما النساء، فقد كان أيضا لباسهن لا يتعدى (القرباب) وفوقها شقة بحواش من حربر

يسمونها (القرن)، أما اليوم فان السودانيات يلبسن الفسانين الانيقة، ويتفنن في تفصيلها على الزي الافرنجي البديع، مع الاحتفــــاظ بالمظهر

الخارجي، فجوميمهن بلبسن فوق هذه الفساتين ثوب من الحرير الأبيض أو الآسودومع ذلك فلا زال بعض الرجال والنساء كما هم، وذلك يغلب في طبقة الفقراء والخدم والجوارى الذي لايت دى لباسهن ثوب الزراق أوما شابه ذلك (كما ترى في الصورة صفحة ٣١٣)

# الروائح العطرية في السودان

أهل السودان عموما، نساء ورجالا ، حضر وبادية ، مولمون بالروأيح المطرية الى أبعد حد، وهم يعتبرونها من ضروريات الحياة . ولهم ف تركيبها طرق وأساليب شتى ، والروائح العطرية في السودان لا يوجد مثيلها في أي قطر آخر ، فهي قوية الرائحة زكيتها ، ولا تُرول بالسرعة التي تُرول بها الروائح العطرية التي تراها في مصر مثلاً . وأهم هذه الروائح السك ، والزباد ، والجلاد ، والمحلب ، والضفر ، والقرنقل ، والصندل ، وأحبها اليهم مركب سائل يسمى (الخُرْرَة) مؤلف من مقادير معينة من المسك، والجلاد، والزباد، والقرنفل، تذاب جميعها عاء خشب الصندل. وبمض الطبقات الراقية من أهل البلاد تمزجه بماء الكولونيا فيخفف من حدة رائحته القوية ويصبح معتدلا محببا الى النفس. على أن الجواري والحدم لازان كا هن يدهن رؤوسهن وأجسادهن بالسيرج والودار (وهو نوع من الشحم) وهذا النوع مع عدم استساغته شديد الفائدة للاجسام مخفف لوطأة الحر وسخونة الجو.

# الدلكة في السودان

الدلكة هي من أشهر العادات التي لا يمحى ولا تندثر وذلك لأن فائدتها للجسم معروفة مشهورة ، فهي تقوى الاعصاب ، وتقلل الافراز إلجلدى ، وتربل الشعر من الجلد ، وتدكسبه نعومة وملاسة ولا عجب فهي عبارة عن حمامات تختلف طريقتها عن الحمامات التركية . والدلكة معناها «التدليك» ومعجون الدلكة مؤلف من دقيق القرنفل والمحلب وخشب الصندل مضافاً اليه الجلاد والزباد والمسك وهم يدلكون أجسادهم في كل صباح ومساء . لذلك فانك تجد أجساد أهل السودان نظيفة ناعمة خالية من الشعر وهو نوع من عنايتهم الخاصة بالنظافة والصحة .

# التدخين في السودان

لا أقصد بالتدخين المعنى المعروف في مصر بأنه (شرب السجاير) بل أقصد نوعاً آخراً ، وهذا النوع لاغنى لنساء السودان عنه ، فهو بمثابة همامات لهن يكسبهن لوناً أصفراً ورائحة عطرية ذكية مستحبة ، وهو من أهم الاسباب لعدم وجود مرض المفاصل ، والامراض العصبية في أجساد نساء السودان . وهذا الحمام عبارة عن غرفة في وسطها حفرة معنيرة ، فاذا أرادت المرأة التدخين أوقدت في الحفرة ناراً من خشب الطاح أو الصندل ، أو أى خشب من الاخشاب الطيبة الرائحة ، وسدت فو افذ الفرفة الانافذة واحدة ليتسرب منها دخان النار ، ثم تتجرد من ثيامها فوافذ الفرفة الانافذة واحدة ليتسرب منها دخان النار ، ثم تتجرد من ثيامها

وتشتمل بشملة من الصوف، وتجلس على حافة الحفرة ورجلاها ممدودتان على عود فوق الحفرة، وتظل هكذا، الى أن يحمى جسدها ويتحلب المرق منه صبيباً. فتقوم وهى لانرال مشتملة بشملتها فتستلقى على (عنقريب) أو دكة، وتبدأ يفتح النوافذ تدريجياً. بمد ذلك تأتى إحدى الجوارى وتدلك جسدها بيديها، وتطيها بالخرة والروائح المطرية. ذلك سبب من أسباب الصحة المتوفرة في نسائهم والنمومة التي لاتجدها إلا في أجسادهن

#### سلاح اهل السودان

السلاح في كل الاقطار لا يستعمله إلا الرجال ، كذلك الحال في السودان ، وفي الماضي حمث كانت القبائل متناحرة والبيو الت متنافسة وكان كل رجل يحذر كل رجل ، كان لا يخرج السوداني من بيته إلامسلحاً أما اليوم حيث استب الأمن و تصافح أبنا ، البيو الت الكبيرة وأدرك كل منهم مركزه ، وأمن على ماله وعقاره ، أصبح الرجل يخرج وفي يده عصائه فقط . على أن البيوت ملائي بانواع السلاح وهي لا تتمدى الحراب والدرق والسيوف والبنادق وهذا النوع كان قليلا جداً ولكنه زاد زيادة عسوسة في السنوات الاخيرة .

#### اثاث بيوت اهل السودان

فى كتاب تاريخ السودان لنعوم شقير بك يقول أن أشهر أثاث أهل السودان المنقربب — والبنبر — والجراب — والقرب — والرحايه والمرحاكه والدوكه ولاشك أن كل من يقرأ ذلك يترجم على نعوم بك شقير ويتمنى لو أن الله مد في أجله ليرى السودان في حالنه الحاضرة وما آل اليه من الرقى . فني بيوت أهل السودان اليوم حتى الطبقات المتوسطة تجد المقاعد المبطنة بالجلد الناعم ، والسجاد المجمى التمين ، والمناضد البديعة ، والدواليبذات المرآة اللامعة النظيفة ، والاسرة النحاسية الفاخرة ، والكنب الناعم الوثير، ومع ذلك فان بيوت الفقراء لازالت كما هي بحكم حالتهم المادية

#### حلى نساء السودان

أشهر حلى النساء: الخواتم، والاساور، والحجول، والعقود،

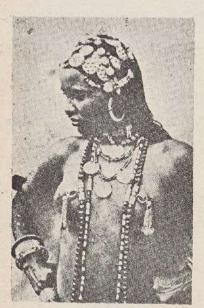

ـودانية بكامل حلمها

والخرائم، والعصائب والاقراط من الذهب والعضة والخرز. أما خواعهن، فاكثرها من الذهب أوالفضة، محبوب عدسية أو مخروطية وأما الساورهن، فمن الفضة أو العاج أو المرجان أوالسوفيت، والاساور الفضية أوالعاجية عريضة جداً وعلما نقوش بسيطة ولبعض الفضية منها حبوب مخروطية الشكل تريد في صخامتها، وأما حجو لهن، فا كثرها من

المرجان أو الفضةاما الفضية فضخمة للغاية وهي إمامجوفة توضع فيها الحصي

الميسمع لها رنين عند المشى أو مصمته وقد يبلغ وزن الواحدة خمسين ريالا أحيانا أو بزيد كما يزين شعورهن بالذهب الخالص كما ترى فى الصورة الماضيه

## طعام اهل السودان

أصبحت مائدة أهل السودان اليوم لانختلف عن الموائد في مصر والشام. أما مأكولاتهم الوطنية فلا تخلو منها مائدة وهي شهية وصحية ولوخيرت لتخيرت أن تكون (الكسرة والملاح) . أكلي المستديم بدون انقطاع. والكسرة تصنع من الاذرة اليبضاء (وتسمى القصابي) أو الاحمر وتسمى (الفيتريته)وهم يمجنونها بعد طحنها على المرحاكة (١) ويتركونها حتى تختمر ثم يخبزونها على الدوكة فتشبه الفطير الذي يصنعو نه في مصر غير أن هذه خمير وذاك فطير ، أما ( الملاح فيطهى بالمسلى والبصل واللحم والباميه الناشفة تم يضيفون له من البهارات والشطة ما بجعله شهياً إلى أبعد حد ) وهذا النوع من الطعام اسمه (أم رقيقه )أما في الفطار فيتناولون العصيدة أو اللهمة عليه االلبن حليباً أو رائباً ، أو السمن والعسل ، أو السمن والسكر. ومنهم من لا يتناول في الصباح الاطعاماً لم عدمه النار كالبلح والحليب ولهم في ذلك حكمة إذ يقولون ( من فطر طماماً بلا نار كفاه الله شر ذلك النهار) أما الاطعمة الوطنية فلا تقتصر على أم رقيقة التي ذكر ناها فان غيرها كثير منها (ملاح التقليه) (وملاح أم دقوقه) (وملاح الشرموط)

١) المرحاكة طاحنة من حجرية أحدها كبير والآخر صغير لطحن الأذرة
 وهى تشبه الرحاية في صعيد مصر

وطهنمها جميمه لا يتعدى ماذكر ناه قبلاً مع اختلاف بسيط . ثم (السلات) وهو لحم محمر يخلطونه بالملح والشطة والبهارات وهو أشهى الاطعمة يفوق البكباب الذي يطهيه الحاتي في مصر . وفي جهات سواكن وطوكر رأيت الناس يأكلون السلات مغموراً بالعسل النحل ثم يشر بون لبن الابل عدل الماء ولعل ذلك من أسباب صحتهم التي لا تعادلها صحة .

#### شراب أهل السودان

أهل السودان عموما مولمون بشرب الشاى والقهوة، وهم يدخنون أيضا أو يمضنون الدخان مضغاً بعد أن يضيفوا اليه قليلا من النطرون، وهذا ممروف عندهم (بالسفه)، وهم أيضا يسحقون ورق الدخان، ويضيفون اليه جزءاً من النطرون أو الجردقة ويستعملونه نشوقا.

كذلك يشربون (الابريه) وهو خبز رقيق من دقيق الاذرة يبل بالماء، أو يذوب بالسكر، وهو شراب لطيف مرطب يساعد على احتمال حرارة الجو ويستعمل غالبا في زمن الحر وفي الاسفار.

أما الحر ، بالرغم عن أن الهكثير بن منهم يمتنع عن شربها تديناً ، فان عامة الناس مغرمون بشربها ولعل أهم مايشر به السودانيون (المريسة) (وأم بلبل) وهما شراب من الاذرة المخمرة بفعل فعل المشروبات الافرنجية أو يزيد ، وهم بأكاون معها (المرارة) وهي لذيذة الى حد بعيد ، والمرارةهي عبارة عن امعاء الخروف تنظف جيداً ثم تقطع قطعاً صغيرة ويضاف اليها البيصل والليمون والشطة بمقادير كبيرة ويأكلونها دون أن تطبخ على الناد.

والسوداني إذا سكر نسى الحياة كأنه ليس منهاء ولمل هذا هو السبب الذي دفع حكومة السودان أن تحرم المشروبات الافرنجية على السودانيين. والخاصة من أهل السودان يشربون شرابا نظيفا اسمه السوبياء يستخرج من الرز ، وذلك بأن يغلى دقيق الرز وبمزج بمنقوع التمر هندى، ثم يصنى ويذاب فيه السكر ، أو عسل النحل ، ويحفظ في آنية من الفخار ، وهو شراب مبرد حقاً . أما القهوة وقد ذكر ناها آنها ، فلا نزاع أن القهوة في السودان هي أفخر وألذ قهوة بمكنك أن تشربها ، وهي عند بعضهم من ضروريات الحياة ، فاذا تخلف ميمادها عنه اصابة صداع شديد لن بزول إلا بشرها.

ويستغرق صنع القهوة السودانية زمنا لايقل عن نصف ساعة مع السرعة ، أما في مجالس العائلات فتصنع في أكثر من ساعة ، حيث تأتيد

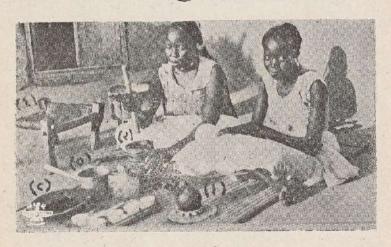

فَ اتَّانَ تَصِنْمَانَ القَهُوةُ السُّودَانِيةَ ( الجَبِّنَةَ ) الجواري ( كَا تَرَى فِي الصَّورة ) ومعهن عدتها ويتفنن في صِنْعَهَا ، أما لوازم

الجينة فهي كما ترى في الصورة (١) الجينة (٢) القدح (٣) الفندق (١) البنبر (٥) الشرغرغ . والبنبر ليس من لوازم الجبنة نفسها ، ولكنه كرسي مجلسون عليه عند صنعها، ولعل الجواري في هذه الصورة تركن الجلوس عليه ليظهر شكله في الصورة . وطريقة صنعها ، أن يوضع البن في هذا القدح (٢) مع الجمر ومحرك تحريكاً خفيفاً إلى أن يتم تحميصه فيعزل من الجمر ويدق في الفندق (٣) إلى أن ينعم وفى أثناء ذلك يغلى الماء فى الجبنة (١) ويوضع البن فيها إلى أن يفور وتغطى فوهتها بقطعة من الليف لتمنع نزول البن عند سكبه فيسكب في الشرغرغ (٥) ثم يماد البها حتى تفور ثانية ، فتسكب في فناجيل ترى صورتها هنا أيضا وهم يميدون صنعها على نفس البن الاول وتسمى الاولى (البكر)، والثانية (البركه). يقولون أن الصفيح والحديد عنص نكمة البن ويذهب برائحته الزكية ولعل هذا سبب بقاء القهوة السودانية لذيذة، فهي كما ترى محمص بنها في قدح من الخشب، ويدق في هاون من الخشب، ثم تغلي في وعاء من الفخار ، على أن تحميص البن بهذه الطريقة في وقت الحاجة الى شربه ، يبقى لذته جديدة ، أما حفظه مطحو نافى احقاق من الصفيح أو قوارير من الزجاج كما يفعل الناس في مصر فهو سبب تبخر نكهته وزوال لذته بلا رب

# عادات اهل السودان الجنوبي

كانت مدة خدمتي في السودان طويلة ، سافرت فيما إلي بحر الغزال، وبحر الجبل، وبحر الزراف، ورأيت أهليها بعيني وعاشرتهم وأكلت من طمامهم . فاذا تحدثت عنهم فاني أستطيع أن أحدثك حديث عن رأى بعينه . وخبر بشخصه وأهم هؤلاء القوم هم الدنكا . والنوير . والشلوك ففي المناطق الواقعة قبلي خط ١٢ أي من الرنك (مديرية أعالي النيل) جنوباً فإن القوم هناك قد استمالتهم الحـكومة الى الاكتساء بمد أن كانوا عراة الاجساد يسيرون وعوراتهم مكشوفة ، لايستر الرجل منها شيئا "بينما تكسى المرأة مقدمها فقط بقليل من ورق الشجر . أو الجلد . ومع هذا فان اكتسائهم هو أقربشيء الى المرى (أنظر الصورة في الصفحة ٢٢١) فهما رجلان مكتسيان بقطعة من القياش لاخياطة فيها،مر بوطة ربطا على كتفهما ولا يوجد خلافها على بقية جسمهما . ومن خصائصهم أن رجالهم محبون النَّزين كالنساء أو أكثر ولهم تفنن غريب في ترصيف شعر رؤوسهم. انظر الى الرجل الثاني انك لتحسبه امرأة، فني عنقه عقد من الخرز وعلى صدره كردان ظريف أثم الأول حيث تظنه لابساً قبعة افر نكية وهو في الواقع شمر



(۱) فتاة شلكاوية فى أبهى زينتها (۲) رجلان من الشلوك فى كامل زينتها وقد غالج شعرهما بروث البقر فظهر الاول كقرن الثور والثانى كعرف الديك (۳) طابور من الدنكا وهم عراة كما ترى

وأسه قد تفنن في رصفه بهذه الطريقة، وهم يمالجونه بالرماد معجوناً



بروث البقر ، ويزينو نه بالخرز والريش كما ترى في صورة الاطفال الثلاثة.

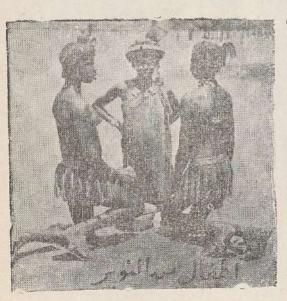

أما أخلاقهم فجفاء في الطبع، والعناد، والاستهتار بالموت، وأبات، الجأش وهم أصلح النأس للجندية لطول قامتهم واعتدالهم، وعدم مبالاتهم بالاخطار والحروب. لقدسافرت

إلى بحر الزراف مشيا على الاقدام من كيلو ١٧٥ الى أووى فى طريق مغمور بالمياه، وفى الطريق كنت أرى النساء عاريات كما ولدتهن أمهاتهن

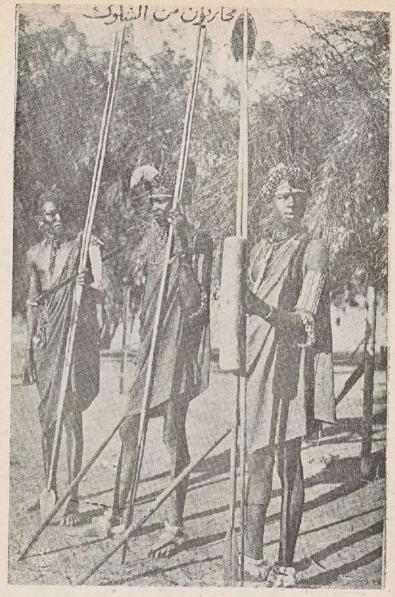

هذه صورة ثلاث شبان من الشلوك في كامل عدتهم الحربية ، كما أنهم في كامل زينتهم فقد زينوا رؤوسهم بريش النمام وروث البقر كما ليسوا في أذرعتهم دروعاً وفي أرجاهم حجولاً .

لا يكتسين بشيء. فاقول في نفسي باسبحان الله أيصدقني الناس في مصر



فتاة دنكاوية عارية

ان أنا قلت لهم ، أو وصفت لهم ذلك أنظر هـ ذه فتاة عارية تتيه كبراً ودلالاً ، لا تفرض للناس وجوداً . وهي لا نشعر بهذا العرى كأنها حواء في الجنة ، وهي كما ترى حالقة شعر رأسها ، فالنساء بحلقون شعر رؤوسهن ، أما الرجال فيتفننون في رصفه كافلنا ، وأخيل مافي خلالهم حب الطرب ، والحرية ، وبساطة

القلب كما اشتهروا بالصدق والولاء وتحمل التعب. وقد بلغ حبهم للزينة أن يشرطوا جباههم وأجسادهم بآلة حاده ويلونو نها يبعض الالوان كما يلبسون عقود الخرز الملون أو الصدف وأساور وحجول من النجاس والعاج والحديد رجالا ونساء عليسونها في أعناقهم وأذرعتهم ثم يأثرون بالخرز ويصنعون منه أحزمة بديعة. ومن خصائص رجالهم إغراقهم في الزينة كالنساء تماما أو أكثر.

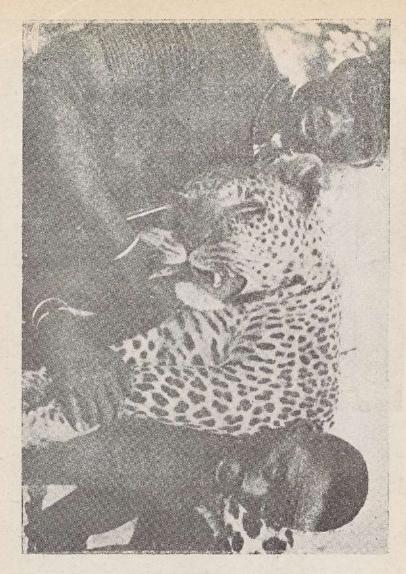

هذه صورة رجلان من المنترسة وها بحملان الفترسة وها بحملان مرآ بمدقتله تدل هيشها على الشجاعة التامة وعدم على الشجاعة التامة وعدم المبالاة بالموت

انظر هذه صورة رجل وامرأة لاملابس على جسديهما ولكنهما متشامهان فى زينتهما كل الشبه حتى تكاد لاتفرق بينهما . وبعض



النساء يثقربن الشفية السفلي ويضمن فيها خشبة تكبر عن ثقاب الكبريت وهذا نوع من أنواع الزينة عندهم . ولهم في هذا المضمار وسائل شتى فان بعضهم متم أسنانه السفلي . وهم مغرمون بشرب (المريسة) وهي البوظة المستخرجة من الاذرة ويشربون الدخان يغلايين كبيرة تشبه الحوزة وتخلطون الدخان برماد زبل البقر فيشــر بو نه شــر يا أو عضفونه مضغاً . وحف الات

الرقص عندهم تحسبها ميدان حرب (أنظر رقص الدنكا في الصفحة التالية) وفيها أيضا صورة رجل يدخن غليونه فانظر كيف وضع سواراً في يده ثم آخر في ذراعه بعد أن زين عنقه بعقد ، ورأسه بعصابة من الخرز ، وخصره بحزام من الخرز الابيض

لا بخرج الرجل منهم من منزله لامسلحاً سواء في السلم أو في الحرب وسلاحهم الحراب وهم شديدو المراس قلياو الاعتداء على الناس. تراهم

رفص الدنيفا

تمشل الصورة الاولى رقص الدنكا والاخرى فتاتان في غابة يتسامران والثالثة نساء من النيام نيلم.

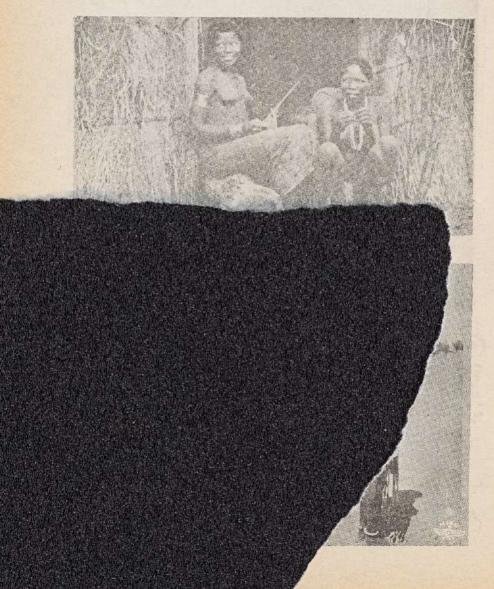

#### في الغالب مدافعون لامهاجمون. وهم من الشجاعة بمكان. يقامرون بحياتهم





فى سبيل الصيد والةنص ، والبقر



فهى من القش صرفا فحيطانها من القش ، وسقفها من القش . ولقد يدهشك أن يحتمل هذا القش المطرالغزير الذي يهطل هناك معظم شهورالعام، والواقع أنه لا يصلح هناك سواه ، وفي الصفحة الماضية صورة المنازل وهي تدلك لأول وهلة أن المطر لا ينال من هذا السقف المخروط الاسطواني شيئا فيتد حرج منه الى الارض بمجرد سقوطه .

وفى السودان قبائل شتى رأيت منها قبيلة الهدندوه فى سواكن وهى من أقوى القبائل وأوفرهم عدداً ويسكنون الصحراء الواقعة بين خوربركة والاتيره وطريق بربر وسواكن ويقسمون الى بدنات شتى وهم أقرب القبائل الى البشارين فى أشكالهم وعوائدتهم وهم أيضاً مغرومون بحمل



الاسلحة والدرق كاترى فى الصورة.
ولما كنت فى سنار أخبرنى
المستر درمندهاى المفتش البريطانى
هناك إن لقبائل تدعى (الفلاته) التى
تسكن فى حلة طلحه مسيره نصف
ساعة مرن سنار سلطانا يدعى
( سلطان ما رنو ) وقد روى لى

المدهشات عن اعتقاد هؤلاء الفلاته في سلطانهم هذا . منها أنه يستطيع

منع الناموس ، ونزول الامطار ، والانتقام ممن يشا، وهو قابع في داره ؟

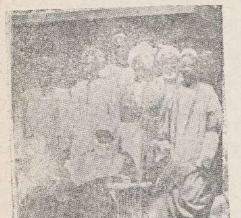

السلطان مابرنو

وكثيرون هم الذين يدينون به ويلتفون حوله .

يفد هؤ لاء الفلانه السودان عن طريق الحج فيدر كهم الاعياء، فيفضلون الاقامة في السودان. ويشتغل النساء منهم كالرجال تماما ومن كان لها طفلاصغيراً ربطته وراء ظهرها

حتى لا يمنعها عن العمل (انظر الصورة)



وهن مجتهدات في الحصول على قوتهن وقوت أطفالهن وأزواجهن لايأنفن من العمل مهما كان شاقاً .

وقد اوعز الى صديق أن أكتب للناس فى مصر عن قبائل النيام نيام المعروفون بأنهم أكلة لحوم البشر . ولما كانت هذه القبائل تسكن آخر مراكز بحر الغزال الجنوبية كطمبره، ومريدى ، ويمبيو ، فى حدود الكنفو البلجيكية وانى شخصيا لم يسعدنى الحظ بالخدمة هناك ، ولشدة حرصى أن يكونكل ماهو مثبوت هنا أقرب الى الصواب رأيت أن أستعين بصديق ممن خدموا فى تلك البلاد وهو (ضابط عظيم اليوم) كان مأموراً فى يمبيو محفساً لته أن يتنازل فيكتب كلمة عنهم لفائدة القراء فتكرم حادته حيت قال: وفي صفحة ٢٢٩ صورة تمثل نساء النيام نيام)

# مشاهداتي في بلاد نيام نيام

مركز يمبيو هو أحد مراكز مديرية بحر الغزال، وهو آخر مراكزها الجنوبية، ويحدشمالابمركز طمبره Tombora ،وشرقاً بمركز مريدى Maridi ، وجنوباً وغرباً بالبكونغو البلجيكية.

عاصمة هذا المركز يمبيو Yambio وتقع على الدرجة ه ر ؛ من خطوط العرض الشمالية والدرجة ؛ شرقاً

أما لفظة عببو فهى اسم آخر سلاطين النيام نيام المستقلين وهذا السلطان كان أكبر سلاطين النيام نيام ثم داهمته المساكر البلجيكية بقصد الاستيلاء على ملكه ، ولكنه هزمها بعد أن قتل من رجاله خلق كثير وبعد انتصاره عليهم بفترة قصيرة حضرت الى بلاده فرقة من الجيش المصرى واستولت على بلاده بدون مقاومة تذكر لان رجاله هربوا ولم يبق منهم الا القليل. أما هو فقد توفى عقب اصابته برصاصة فى ساقه من أحد المساكر وقد دفن بالحل الذى اتخذ قاءدة للمركز ، الا أن النيام نيام يعتقدون أنه تحول الى نمر وسكن الغابة لاعتقادهم أن السلاطين مخلدون لاعو تون.

جميع سكان هذا المركز نيام نيام، ولا يمكن تحديد عدده كما أنه لا يمكن حدوده بالضبط، لانه في وسط الغابة المساة بغابة الكونغو – أما المسافة مابين يمبيو وبحر الجبل فهي ٣٢٥ ميلا تقطع مشيا على الاقدام لان هذه البلاد لا تعيش فيها حيوانات من أى نوع كان ولا يوجد عندهم منها الا الدجاج ونوع من الكلاب الصغيرة الحجم وهم لا يأكلون من اللحوم الا ما يصطادونه من الفيلة والحيوانات البرية الاخرى ، أما المسلى أو اللبن فلا يعرفون عنهما شيئا.

لا يوجد ببلاد النيام نيام قرية يسكنونها مجتمعين كباقى الاجناس المجاورين لهم ، ولكن لكل امرأة سكن خاص وحدها بالغابة وسط قطعة من الارض لزراءتها والمسافات مابين كل منزل والآخر ربما تدكون أكثر من ثلاث كيلو مترات .

# عوائد النيام نيام

من عوائد النيام نيام ان السلاطين يتزوجون من بناتهم، وأولاد السلاطين يتزوجون من اخواتهم من أباءهم. وعند ما يتزوج ابن السلطان

اخته من أبيه ، فانه يعطى والده المهر المعتاد كائحد الاغراب وهو عدد من الحراب.

مهر الزوجة هو اما عدد معلوم من الحراب أو الكلاب أو مبادلة المرأة بامرأة .

# قضايا النيام نيام

- (١) الزناوهو الاكثر
  - (٢) خطف النساء
- (٣) الزواج بدون دفع المهر
  - (١) القتل بالسحر
  - (٥) حجز الامطار

أما عن الموضوع الاول فالحالة هناك أباحية الى منتهى الاباحة ، وهذا شيء عادى ولكن اذا لم يرض الرجل المرأة ولو بقليل من الملح أو الخرز ، فانها تشكره الى زوجها أوأبيها أو أخيها وهذا يشكوه للمأمور الذي يحري عليه بدفع عدد من الحراب فيأخذ هذه الغرامة ويخرح مسروراً الصدور الحري لصالحه ، وكان قبل احتلال الحركومة لهذه البلاد يعطى السلطان زوجة الرجل أو اخته أو امه الى أهل المرأة .

ومن ضمن ما أخبرنى به أحد مشايخ النيام نيام ، أن أحد السلاطين تزوج بأمه ورزق منها بولد سماه حسن ، وكان حسن هذا أحد سلاطين مركز طمبره. واذا توفى أحد النيام نيام فزوجاته يصبحن ميراثاً لا ولادهالذ كور يتزوجوهن فاذا لم يسكن للمتوفى أولاداً فيأخذونهن اخوته .

اذكر انه حضر لي شخص متقدم في السن يشكو زوج أبنته بدءوى أن ابنته تكتسب كثيرا ، لانها محبوبة من جميع الرجال ولكن زوجها لا يقاسمه فيما تأخذه منهم. وهي قضية غريبة لا أذكر كيفكان حكمي فيها.

والنيام نيام هم من أنبه الأجناس السود إذا تعلموا، وهم حقيقة من آكلى لحوم البشر ولكنهم أبطلوا تقريبا هذه العادة بعداحتلال الحكومة لبلادهم.

إذا مرض أحد النيام نيام بمرض خبيث . فاهله يعدون له محلا بعيداً عنهم ويوقدون عنده النار حتى يشني أو يموت .

# السحر

النيام نيام يعتقدون اعتقاداً تاما في السحر . فاذا مات أحدهم فاهله يتهمون أحد أعداء هسواء كان المنهم رجلا أم إمرأة بأنه قتله بالسحر يم فيرفعون شكواهم بذلك إلى السلطان (وذلك قبل وجود الحكومة عندهم) فيحكم على المنهم بدون سماع أى دفاع باعطاء زوجته أو أمه أو أخته إلى أهل المتوفى تعويضا لهم ، وإذا كانت المنهمة إمرأة فتدفع بنتها إذا كانت لها بنت وإلا فيأخذوها هي نفسها بدلا عن المتوفى . ولـكن إذا مات بعد ذلك من انهم بأنه قتل غيره بالسحر ، فيفتحون بطنه و سحثون فيه ، و بعد دلك

يشكون للسلطان ويخبرونه بأنهم فتحوا بطن فلان الذي كان أنهم سابقاً بقتل فلان بالسحر فلم بجدوا سحراً بداخل بطنه فيأمر السلطان برد الشخص الذي كان أخذ أولا إلى أهله.

#### محصولات النيام نيام الزراعية

التليبون Tilibon ( بدل الاذرة ) اللوبيا . الفول السو**داني .** البفره Bafra

> الحيو انات المنزليه الدجاج - الكلاب وقد سبق ذكرها

#### الحيوانات البريه

الحيوانات المفترسة بجميع أشكالها حيث توجد بكثرة عظيمة حتى أنها تدخل أحياناً المنازل

#### نقل الامتعه

عند قيام الموظفين وكلهم ضباط تقريباً من بلاد النيام نيام أو اليها فيجب عليهم أن يحزموا أمتمهم طروداً لانزيد وزن الطرد عن ٥٠ رطل وكل شخص من الاهالي يحمل طرداً نظير أجر معلوم يؤخذ عن كل يوم هذا ماكتبه صديقنا الفاصل جزاه الله خيراً.

# الرق في السودان<sup>(1)</sup> وتطوراته

ان أول خطوات الرق عند عرب السودان ، كانت لدعاية دينية ومالبثت تلك الدعاية زمنا حتى تنكرت وانصرف الكل إلى ما يعنيه من العمل في هذا الممترك ليميش عيشة راضية ، حتى جاءت وفود الهاجرين من قبائل المرب فدخلت إلى السودان بطريق تونس ووداى ، الى أن انتشروا في جنوب دارفور وأرادوا التوغل في الجنوب لخصب الراعي هناك إلا أن الدنكاويين أبوا علبهم ذلك ، فنجمت من ذلك حروب دامت زمناً طويلا تغلب المرب بمدها علمهم وهيمنوا على بحر المرب الذى كان للدنكاويين قديماً وكانت هذه المنافسة سبباً في اثارة الحروب مرة النية وجلب الأسرى الى اسواق العالم لاسترقاقهم . وكان الرقيق في السودان يباع في الاسواق بيع السلع باثمان تافية لاتذكر ، ومثال ذلك . لما احتل كرمالله كركساوي أمير المهدية بحر الغزال في سنة ١٣٠٣ ه باع ٣٠٠ عبد بالمزاد العلني فرسي الزاد على ٢٥ ريالا إلى رجل يدعى محمدصالح الجعفري، وقد شهدت عبدين عِدبنة الفاشر اشتراهما أحد التجار هناك برأسي سكر في عهد السلطان على دينار، أما الجواري الجميلات اللواتي يصلحن سراري لذوي اليسار

١) نقلًا عن كتاب (العروبة في السودان)للاستاذ البحاثة محمد عبد الرحيم

فنتراوح أسمارهن بين ٥٠ ريالا و ١٥٠ ريالا ، واليكم بمض الوثائق بنصها عن أثمان السراري الحسان في عهد المهدية .

۱) بحر الغاشم فرخه (۱) سداسية مكادية، همراء اللون من غنائم الحبشة بسم الله الرحمن الرحم، وبعد فهن عبد ربه عبد اللطيف البشير لكافة أنصار الدين . الآدمية الموضح اسمها واوصافها أعلاه واردة من ضمن أحد عشر رأس رقيق بمقتضى أمر من سيدنا المكرم أحمد على رئيس السرية في ٢٠ جماد أول سنة ١٣٠٠ مذكوراً به عن مباعها بالقيمة لسداد ثمن الأقشة المأخوذة من احمد محمود الحدربي لزوم كساوى الأنصار وعلى مقتضى ذلك صار مبيعها اليه بمبلغ ثمانية وعشرين ريال قشلي وللمعلومية وعدم المعارضة تحرر هذا بيده ليتصرف فيها كيف شاء والسلام في ٢٤ جماء أول سنة ١٣٠٠

أمين بيت مال سرية

القلابات

« ختم »

«٢» فرخة تسمى (الزين كله) سداسية زرقاء اللون مشلخة الخدين بلدى. بسلم، وعلى أكتافها فصود والبطن والصدر والظهر، وعلى صدغها الأين. اشارة نار.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا عمد وآله مع النسليم .

وبعد أقر الوامنع اسمه وختمه فيه أدناه خليل خاطر سليم وصى ايتام

١) كلمة فرخة معناها جارية شابة .

انجال المرحوم اسماعيل خاطر انه قد بمت الآدمية الواضح اسمها وأوصافها أعلاه وهي من ضمن تركة المرحوم اسماعيل خاطر، أجريت مبيعها الى محمد درويش ومحمد عالم ويونس محمد بمبلغ وقدره ثمانين ريال عملة بيت مال البقعة لمشرفة، وقبضت منهم الثمن وصارت تلك الآدمية ملكا لهم، ولاجل الاعتماد تحرر لهم هذا منا بيدهم بشهادة من يحضر أدناه والله تعالى خير الشاهدين والسلام

المقر عا فيه

« خليل خاطر سليم »

شهد بذلك شهد بذلك شهد بذلك شهد بذلك شهد بذلك شهد بذلك المعدد المعدد المعدد المعدد على ا

« الخضر محمد داود »

«٣» آدمية تسمى صافية مولدة صفراء اللون ، مربوعة ،مشلخة بلدى وفوق ذراعها فصود كاسر

بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فمن عبدى ربهما على رمزى وخليل فهمى ان الآدمية الموصوفة بعاليه فهى ملكمنا خالية الشبهة والغنيمة والآن أجرينا مبيعها الى عبد المجيد عبدالله بمبلغ ١٤٠ ريالا وقبضنا منه الثمن وسلمناه الآدمية يتصرف فيها كيف يشاء وحررناله هذا منا بيده للاعتماد وعدم

المارضة له فيها . . . بشهادة أحمد إدريس وسليمان حسان وعبدالله عبدالكريم والمالك عبد الباسط والسلام

فى ٢ القمدة سنة ١٣١٠ المقر بما فيه على رمزى خليل فهمي

#### العتق في السودان

كان يمامل عرب السودان الارقاء خير معاملة وكانت المرأة العربية ترضع أبناء خدمها ،وكذلك تفعل الجارية بابناء سيدتها ، فيقوم الابناء اخوانا بالرضاع، وكثير من عرب السودان يتسرون فتيات من بنات موالهم فيلدون منهن ، فيكون ذلك سبيلا الى عتق أقارب السرية التي تلد من مولاها واليسكم النص الشرعي في ذلك قال العلماء « العتق اما أن يكون اختياريا أو اصطراريا . فالاختيارى أن يعتق عليه بلفظ أعتاق أو فروعه كتدبيره واستيلائه أو بشرائه ذا رحم محرم منه . والاضطراري بأن يرث ذا رحم محرم منه فيعتق عليه لان الارث اضطرارى . وحيث أنه دخل في ملكه به عتق عليه لقوله عليه الصلاة والسلام « من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له» وهذا برهان على أن تماليم القرآن كانت كافلة لشروط الحرية وكان عدد العتقاء في السودان قبل اعلان الحرية يقدر بنحو ٤٠ في المأئة على الاقل ولحسن معاملة العرب لارقائهم رفض بعض الارقاء الحرية يحجة أنهم في حرية ما داموا في كنف أسيادهم لانهم يجدون من برهم وعظفهم ما لايتيسر لهمان كانوا بعيداً عنهم.

#### الحرية في عهد الحرية

لما اشتدت وطأة الاسترقاق وقسى العالم بأسره في معاملة الرقيق ، أذن الله بلطفه باخراج الأرقاء من أسر الرق والعبودية حيث قيض لذلك بعض ساسة الافرنج وكبار علمائهم الذين ألفوا جمعية في مدينة بروكسل ، وكان الملك ادوارد هو الباصرة التي استهدت بضوئها تلك الجمعية اذ هو أول من من عنى بهذا الامر وأحاطه برعاية ويقظة كانتا الدعامة الاولى في اقامة أساس هذه الحرية ، حيث طلب الى سمو اسماعيل باشا خديوى مصر في سنة ١٨٦٩م الموافقة على انتداب السر صمؤيل بيكر (١) السائح الانكابزي



السير صمؤيل بيكر

مكتشف بحيرة البرت نيانرا لمأمورية منع تجارة الرقيق بخيط الاستواء، فسار السير صمؤيل بيكر من الخرطوم في حملة تتألف من ثلاثة بلوكات من الجنود السودانية النظامية ، كما كان ضباطها سودانيون ايضاً وكان طبيب الحملة الدكتور سبنسر الجرماني أصلا، واليهودي مذهباً وقد سمى نفسه «أمين باشا » على الباخرة «اسماعيلية » وفي باشا » على الباخرة «اسماعيلية » وفي

۲۲ ما يوسنة ۱۸۷۱ م رفع السير صمؤ بل بيكر العلم المصرى على مدينة كندكر و
 (۱) لصموئيل بيكر ذكر عظيم فى تاريخ السودان فقد انتدبه اسماعيل باشا لفتح خط الاستواء عام ۱۸۲۹ وسافر لهذه المأمورية الشاقة ومعه زوجته لادى بيكر

في يمين النيل جنوب الخرطوم ، على بعد ١٧٣٠ كيلو مترا منها، وهناك نشر نقطاً عسكرية من التوفيفية جنوب الخرطوم على بعد ٨٤٨ كيلو مترا منها الى الدرجة ٢ جنوباً ، ونظراً لتمذر وسائل النقل أحضر تسمة أفيال داجنة من الهند لحمل المؤنوالاسلحة والذخائر والمهات بين تلك النقط العسكرية ، وبدأ بيكر في مقاومة تجارة الرقيق وشدد الرقابة على النخاسين ولكنه لم يفلح كشيراً في مهمته لانه كان لرجال الكبانيات عصابات مسلحة غير ميسور اخضاعها بمثل تلك القوة التي قام بها بيكر باشا،وما لبث أن استقال السير صمؤيل بيكر وخلفه الكولونيل غوردون الذي جنح الى سياسة اللين والملاطفة، وسالم رؤساء الكبانيات، وهناك عرض عليهم أن يتنازلوا للحكومة عن مناطق نفوذهم نظير اعطائهم تعويضاً ماليا وجعلهم حكاما على تلك المناطق فيحكمونها باسم الحكومة مع منحهم رتبا عسكريه كل محسب حاله ، فقبل أصحاب الكبانيات الذين كان منهم ادريس بك ابتر مدير بحر الغزال ، والقائمةام يوسف حسن الشلالي بك ( باشا ) مدير الرول والمكارك في رومبيك وقناوى بك أبو عمورى وهناك غلّ يدهم بالقوانين والأوامر وأمكنه منع تجارة الرقيق بطريقة حاسمة . ولم تبق بعد سوى كبانية الزبير رحمت التي دامت الى سنة ١٢٩٠ه وبعد احتلاله (شكا) ضمت إلى الحكومة.

هذا ولقد عثرت أثناء ابحاثى فى دار الكتب المصرية على تقرير رسمى رفعه الكونت دوفرين ونشرته جريدة الوقائع المصرية بمددها ١٦٤٧ بتاريخ ١٤ رجب سنة ١٣٠٠ ه الموافق ٢١ مايو سنة ١٨٨٣ م جاء فيه نص الميثاق الرسمى المأخوذ على حكومة مصر و تعهدت بتنفيذه حسب منطوق الشروط الموضحة به . وهو . . يقول الكونت دوفرين « أنه عندالاشتغال بتنظيم مصر ، تعرض في جملة المسائل المهمة المستلزمة للبحث ، مسألة تجارة الرقيق ، هلا يمكن أتباع طريقة جديدة تؤدى إلى منع تلك التجارة بالمرة ومن المناسب في هذا الأمر عماكان منه نتائج الميثاق في ١٧ أغسطس سنة ١٨٧٧ وعن الحالة الحاضرة للاسترقاق وتجارة الرقيق في هذه البلاد وهذه خلاصة الميثاق . —

( المادة الاولى ) تتعهد الحكومة المصرية بمنع الرقيق فى مصر وتصدره من القطر المضرى

(المادة الثانية) كل من يتجر بالرقيق تعتبر جريمته جريمة سرقة وقتل وبحكم عليه في مجلس حربي

(المادة الثالثة) تتمهد الحكومة المصرية بأن تعنى من بعض الوجوه في أمر الأرقاء المضبوطين.

(المادة الرابعة)كل مرن اتجر بالاطفال أو عمل على ضبطهم تعتبر جريمته قتلا ويحكم عليه في مجلس حربي .

(المادة الخامسة) تتمهد الحكومة المصرية باصدار أمر خصوصي مانع لتجارة الرقيق على وجه الاطلاق بمد أجل ممين.

(المادة السادسة) هذه المادة تبيح للسفن الطرادة الانكليزية حق الكشف فى المياه المصرية ويشتمل على الاحكام التي بجرى اتباعها فى ما يتعلق بالمسفن والارقاء المضبوطين.

(المادة السابعة) هذه المادة تحدد الأجل لتنفيذ أحكام هذا الميثاق

وعند استرجاع السودان في سنة ١٨٩٨م ١٣٩٦ه وضع الحد النهائي الحاسم في مسألة تجارة الرقيق وعينت لها مصلحة ذات جنود في السودان غير نظاميين كانوا يطوفون البلاد على النوق ويضبطون الأرقاء المهربين، وأخذت المدريات تعطى أوراق الحرية لكل من يتقدم لها من كل ذي ربقة في عنقه ولم يبق منهم إلا من يأسره الاحسان ويمسكه البرعلى الاقامة مع مالكيه، حتى أصبح يشمر شعوراً قويا بأنه عضو عامل مع أفراد العائلة الآخرين، وقصارى القول فلقد ثنقف كثير من أبناء الأرقاء سواء كانوا من المعتوقين بواسطة الحكومة أو من لم يزالو مع ساداتهم البررة بهم وأصبحوا بداً عاملة في الهيئة الاجتماعية السودانية، ولم يعد من أثر لتلك الفروق وذهب ما كان يقال من أن هذا مالك وذاك مملوك ولاعجب فان.

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فان يكن لهم في أصابهم شرف يفاخرون به ، فالطين والماء !!

### الاغاني والشعر القومي في السودان

للغناء في السودان ننهات شجية تأخذ بمجامع القلوب، وفي الراديو اليوم نسمع في مصر الأغاني السودانية ، ولكن قليل جداً من يفهمها الفهم الذي يؤدي إلى احلالها المحل اللائق بها . لم يكن الغناء وقفا على أمة دون أخرى ، بل هو من نصيب كل الأمم فان له ارتباطا بربطه بالنفس ، ولكل أمة نفسها وسمعها وفؤادها وعواطفها ، والسوداني رقبق العاطفة ، مرهف الحس طروب بطبعه قد ينزل الغناء من قلبه منزلا طيبا ، ويصادف هوى في نفسه فينسي نفسه و بنسي العالم .

وقد اشتهر في السودان شغراء قو، يون ومغنون وطنيون تدهشك المعانى التي يطرقونها فهذا (الحردلو) الشاعر القومى الذي لازالت أغانيه يرددها الناس إلى اليوم وقد كان يجود بشعره من عقلية تفيض بيا ناوم عنى أنظر كيف يخاطب الخليفة عبد الله يوم أخفقت المؤامرة المدبرة لاغتياله عام ١٣٠٩. انصأرك تامين عبرت الكيل يشبهوا نبت الربى عن ركوب الخيل كان ماجور زمان وناسا بصرها قايل شرك (أم قريدون) كيفن يصد الفيل وهذا شاعر آخر يهزأ بالحياة المليئة بكل أنواع المتناقضات . حيث يرى الرجل الفاضل في ضنك من العبش ، والاسافل يمرحون في الحياة ، فيقول انقلب الدهر كسر المرق بتمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه انقلب الدهر كسر المرق بتمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه المقلب الدهر كسر المرق بتمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه القلب الدهر كسر المرق بتمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه المقلب الدهر كسر المرق بتمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه القلب الدهر كسر المرق بتمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه المقلب الدهر كسر المرق بتمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه المقلب الدهر كسر المرق بمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه المقلب الدهر كسر المرق بمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه المقلب الدهر كسر المرق بمامه والصقر الكبير يزعق وخاطفه حامه والمورد و المورد و و المورد و

النمساح غرق واحتاج له لى عوامه أنا شفت الأسد جارى بتسكه نمامه والمهنى وإن كان دارجا ، غير أنه بحمل بين طياته نفس الشاعر المتألمة من نظام الحياة ، وهو بمثل لعينيك صقر تخطفه حمامة وهو يستنجد فلا يجد من يغيثه ، وبمثل لك أيضا تمساحا غرق في البحر وهو مبعث حياته، فاحتاج إلى عوامة يسبح عليها لينجو من الغرق ، وليس ذلك فحسب بل أنه بمثل لك أسد يجرى و تعدو وراءه نمامة . يذكرني هذا بقول الشاعر العربي .

وخنزير ينام على فراش وذو أدب ينام على التراب غير أن الأول أغزر معنى وأشد احساساً وأكثر عبوساً وتجهما.

ولو شئت أن أستهرض الشهراء القوميون وآتيك بكل ماقالوا من نفيس القول وبراعة المهنى، لأعوزنى الكثير، ولكنى أكتنى بأن أذكر أن من المجيدين الشاعر القومى الجليل الشيخ حامد البدوى (١) وفي هذه الايام حيث تلقحت الاذهان بالمدنية، وتغذت الافهام بالمهانى الجديدة التى تدرجت مع تقدم الحياة في السودان، أوشك الأدب القومي السودان أن يجلس في صف الادب العربي، وإن اختلف عنه في الرواية والانسجام، وهذا الشاعر الوطنى الادب سيدافندى عبدالمزيز عتدح صاحب السيادة الحسيب النسيب السيدعبدالرجن المهدى من قصيدة وطنية كبرى قال فيها بأبا الماك برق خلاب نصر الحق بحق والحق دوام غلاب بأبا الفلاح، أبا العال ، أبا الطلاب أبا الاصلاح، وبابك قبلة الطلاب

١) أنظر نوع شعره في رثاء الزبير صفحة ١٢٥

وأنظر كيف يتغزل الشيخ ابراهم العبادى حيث يقول والرشمات بقن(١) بالعشيــه يعمى عيني قباك ما شفت

أما المغنون فقد برع منهم بعض أبناه السودان وأصبح اسمهم كالطبل معروفًا ، فهذا الصيدح الغرد عبدالله افندى الماحي ، وهو ظريف في مظهره له من صوته العذب ما جمل شركة التقاط الاصوات في مصر تعدو ورائه فتستمطفه ليملا اسطواناتها ، وما أسفت لشيء أسفى لمدم امكانى الحصول على صورته لاثباتها هنا.



ثم الحاج محمد احمد سرور المغنى الذي لانجهله انسان، فصوته ندي ، مخلب الالباب، وله من تموجات أنفامه ورجع أغانيـه ما مجلسه فى الصف الأول من المنين في السودان. حدثني أستاذ جليل ممن رافقوا البعثة المصرية الى السودان قال . - (كانت حفلة النادى المصرى بالخرطوم للبعثة المصرية مثلاً من أمثال الحفاوة البالغة التي لقيناها الحاج محمد احمد سرور

في السودان وقد قضيناهافي ليلة( من العمر) حيث غمر نا المطرب الحاج سروو

١) بقن أى صرن أو أصبحن

باغان سودانية كان لهما أثرها في نفوسناوقد استلفت نظري المماني الغزيرة الرائعة التي كان يحتويها غنائه ومنها قوله في الغزل.

منامر كحيل نعسان انسان رقيق وجموح ساحر العيون بجمال في سواك ما ملموح ان كان تميس بتميس وان كان تموح بتموح عدل الطبيعة جعل جور الحبيب مسموح

ومن أمراء التلحين والغناء في السودان، المرحوم خليل فرح الذي



المرحوم خليل فرح

كان موظفاً في مصلحة البريد السودانية وقد كان على رأس المجددين في الاغاني السودانية. كان رحمه الله قوى المشاعر، له في الغزل ممان لا تخطر على بال غيره وكائني أتخيله وهو يقول

أنا فى بساتين الزهور بين الترائب والنحور

أشرب معتقة الدهور تداماى عصافير السحور

أنشدت بالصوت الجهور باشادى من كل البحور قول للغريب تكفيك شهور وطنك جنه والفيه (١) حور ثم البلبل الغريد المالك على أعنة القلوب الاستاذ كرومه. الذي أصبح



البابل الغريد كرومه

اسمه له خطره ، لا يذكر الغناء في السودان ولا تذكر رخامة الاصوات وتأثيرها على النفوس ، الا وذكر اسم كرومه ، فهو عين من عيون الغناء في السودان وعمدة من عمده له اسطوانات أسمها في الراديو فاذكر السودان ومن في السودان. يأخذني الطرب فاكاد أطير على أجنحة الخيال حيا الله السودان وأرضه ونسيمه العليل.

<sup>(</sup>١) الفيه أي الذي فيه

وإذا اقتضى الحال أن نقفل هذا الفصل وجب أن لاننسي ساحر القاوب الاستاذ الأمين برهان فهو مطرب الآداب والفنون.



له على القلوب سلطان . كسلطان الملطان الملوسيقة . تثب النهى لساعه كوثب النفوس لرنة العيدان ، ولاعجب فهو من أنصار التجديد . يعطيه صوته العذب الرخيم مكانا اللاينازعه فيه سواه .

وقد نبغ من النساء السودانيات منتيات كثيرات أولهن (فاطمه بنت خميس)



المطربة ( فاطمة بنتخيس )

ننشرها فقط لیری الناس فی مصر صورتها کما پیسمعون صوتها

كتب الى صديق أديب من السودان ينهانى عن نشر صورتها معذكر الاسباب وإنى وإن كنت أقر رأيه من جهة ، فقد أخالفه من جهة أخرى ، وها أنا أنشر

صورتهاصامتة بغير تعليق باعتبارها مغنية سودانية نتمتع بصوت رخيم وكنيء

# الادب العربي في السودان

أعتقد انى أستطيع أن أكتب هذا الفصل بشىء من التوسع وذلك السابق معرفتى بادباء السودان معرفة صحيحة . وهذا كتابى (شعراء السودان) الذى لايخلو منه منزل ولا مكتبة فى السودان يشهد لى بذلك .

الشعراء فى السودان كثيرون ولا يمكنك تفضيل هذا عن ذاك، لأن لدكل منهم لهجته وروحه، غير أنه قد طرق فريق منهم بعض المعانى الحديثة الخلابة، التى تدعو الى هذا التفاضل ولو إلى حدما.

ولاشك أن السودان عربق فى الأدب، له من شيوخه الاجلات والشهراء الفطاحل أمثال التقى الصالح الشيخ فرح تكتوك الذى توفى عام١٧٠٠ هجرية (أى منذ قرنين) خير برهان على ذلك فهو القائل.

إرفق بنفسك من هم وتحزين فلا تقفعندأ بواب السلاطين تغنى الملوك بدنياهم عن الدين من البرية ، مسكين ابن مسكين

يا واقفاً عند أبواب السلاطين ان كنت تطلب عزاً لافناء له استغن بالله عن دنيا الملوك كماأس واعلم بأن الذي ترجو شفاعته

وهذا الشاعر الكبير الذي برز في ضروب الشمر، الشيخ حسين.
الزهرا، الذي توفى عام ١٨٩٥ (أي قبل خمسين عاما تقريبا) وقصائده لازالت يتغنى بها أهل السودان، ولو لم يكن له سوى قصيدته الخالدة التي مطاعها: – وتوالت الآيات والانباء



الشيخ محمد عمر البنا الشاعر الكبير

سوى الله رباً منه أرجو وأطلب وأما عن الخلق الدنى، فأرغب ولكن الى البأساه في العز أطرب

برح الخفا ما الحق فيه خفاء الكفاه فحرآ، ثم يأتى بعده شيوخ السودان الاجلاء وشعرائه البلغاء الشيخ اسماعيل عبد القادر المفتى الكردفاني والشيخ عمر الأزهري تم شيخ الأدباء وريحانة الجلساء للمرحوم الشيخ محمد عمر البنا الذي استخلصه المهدى واصطفاه الخليفة وأحلته الحكومة الحالية الحل اللائق بعامه وأدبه وهو القائل.

أحارب مذموم الخلال ولا أرى وأرغب فى إحياء كل فضيلة وتوحشني النعاء فى طرق الخنا

ولقد تغنى بقصيدته التائية جميع أهل السودان، وهي القصيدة الخالدة التي يقول في مطلعها.

والموت في شأن الآله حياة المرء ما اقترنت مها العزمات

الحرب صبر واللقاء ثبات الجبن عار والشجاعة هيبة وهى فصل من فصول الشجاعة والفخر ، ودرس بليغ من دروس الحياة فما أروع قوله .

والعمر فى الدنيا له أجل متى يقضى فليس تريده خشيات إن الجهاد فضيلة مرضية شهدت بمحكم أجرها الآيات وانظر كيف بحبب لك ساحة الحرب وبدفعك للاستقتال في سبيل الله إذ يقول : —

والفخركل الفخر بيم النفس للــــه العلى وأجرها الجنات وما أروع وصفه ميدان القتال والشجعان على ظهور الخيل في ساحة الوغى في قوله: --

والخيل ترقص بالكباة كأنها تختال في ميدانها فتيات والارض سالت بالدماء وما به غير الجماجم والشعور نبات

ولقد طرق الشيخ البنا ضروب الشعر فى كثير من المواضع، فكان مبرزاً فى كل ما قال، فما أبدع ماقال متعزلا

ما بال طرفى للدموع سكوب شوقاً وقلبى للملاح طروب أنا فى هوى الغيد الحسان معذب وسواى ينعم باله ويطيب متواصل الاحزان ألجأ للبكا سهر الجفون كأننى يعقوب

تسمع هذا الغزل فتحسب صاحبه مستهتراً في حب الحسان ، وبينما أنت تفكر في ذلك ، إذا به يقطع عليك تفكيرك إذ تسممه يقول

متعفف عن فعل كل دنيئة ما رابني في عشقهن مريب

هذا هو أديب السودان الكبير ، الشيخ محمد عمر البنا الذي يعتبر محق. عنوان الأدب وشيخ الأدباء .

الشيخ أبو القاسم هاشم . وبينها أكتب هذا الفصل إذا بى أتخيل الاستاق الجليل المرحوم الشيخ أبو القاسم هاشم وهو يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما نازعتك الفخر سادة معشر إلا وأنت على الفخار الاغلب المدح فيك وان علت أوزانه حسناً ونمقه الاديب الانجب لا يبلغ الممشار من أوصافكم انى له موالشأن أعظم أهيب وبينما أنت تسمع هذه المدحة المحمدية البديمة ينتقل بك الخيال إلى غزله الرقيق فتسمعه ينشد فيقول : —

الشيخ الطيب احمد هاشم . ثم دعنى أحدثك عن أخيه الشاعر المبدع المرحوم الشيخالطيب احمد هاشم فهو شيخ الورع والتقوى فاسمع ماذا يقول ان سار غيرى للهوان وللهوى فالى العلى والمكرمات أسير أو سامر الناس الحسان جهالة فسميرى القرآن والتفسير وهو أدب ينم عن علم غزير ، وتقى يفخر به السودان .

#### الشيخ محمد الامين القرشي

شيخ من شيوخ البيان في السودان، وقاض من قضاته الشرعيبن الافاصل. شاعر فحل يتفجر الماه من صدره، كما يتفجر الماه الزلال من مصب الماء. وهو من الذين ينظرون للروابط المصرية السودانية بعين الارتياح والاجلال وفي ذلك يقول: —

يا مصر أنا كقول الله اخوان أليس مجمعنا دين وقرآن ؟
والنيل ينتظم القطرين تحسبه سلكا أحاط به در ومرجان
وله قصائذ شتى كلها من نوع ممتاز تأخذ بمجامع القلوب ، فانظر
كيف يتفجع على فتية احترقوا في دار السينما بمو تتريال حيث قال : —

لم يعودوا لقصور وشرف وتنائوا في نعيم وترف كاحتراق الدرفي جوف الصدف

خرجوا للهو النفس الا أنهم يسم الدهر لهم فابتسموا أغرقوا فى الانس لكن أحرقوا

#### الشيخ محمد سعيد العباسي

ومن شعراء الطبقة الاولى الشيخ محمد سعيدالعباسي الشاعر الكبير فهو من أسمى الشعراء خيالاً وأعلاهم نفساً، وهو على كثرة نظمه ، لاتجد شعره إلا ممتازاً لا تلتصق به كلة دخيلة ولا يد نومنه السلوب العامة. وهو من الشعراء الذين بتبره و ن بالحياة تجد على شعره مسحة الحزن والشكوى فاسمع ماذا يقول: أرقت من طول ليل بات يعروني يثير من لاعج الذكرى ويشجوني

منیت نفسی آمالا یماطلني بها زمانی من حین الی حین ومنها قوله :

وقد سلاالقلب عن سلمي وجارتها وربما كنت أدعوه فيعصيني له في كل ضروب الشعر القدح المعلى والصوت الاول فاسمعه كيفً رثى والده الاستاذ محمد شريف فيقول.

ريب الزمان بسهم ما تخطاها ظهر المجن وأبدت سوء مسعاها واليوم صالت بيمناها ويسراها حی الدیار و سلها کیف أرداها أما تری عادیات الدهر قد قلبت و کان عهدی بها تسطو علی مهل

#### الشيخ عبد الله محمد عمر البنا

وإذا ذكرنا شعراء الطبقة الأولى فني الصدر منهم ترى اسم الشيخ



الشيخ عبد الله محمد عمرالبنا

عبد الله محمد عمر البنا صاحب القصائد الرنانة البليغة . وهو شاعر عصرى الاساوب ، يلمب بالمقول بيانه ويستهوى الالباب . إذا كتب راضياً وافاك بالسحر الحلال ، وان كتب غاضباً قطر قامه السم الزعاف . شخصية مرحة بسامة خواد القريحة كثير المحقوظ . اذا رتى خلت بحواد القريحة كثير المحقوظ . اذا رتى خلت أبا تمام يندب بنى حميد ، وإذ ا مدح حسده أبو عباده على ما وفق . وها هو يرتى والده المغفور له الشيخ محمد عمر البنا فيقول .

والمجد برعد والشريمة ترجف مجد التليد وفاته المتطرف

تبغى به بدلا ولا تنخوف والبيض ترجف والمواسل ترعف

فالدهر أكدر للوجيعة أكلف وافتر من شوق اليه الموقف وللشيخ البنا قصائد في الاجتماع لها مكانبها فها هو بذرف دمعة

ماكان أثراك من مجد وأسراك منازل العز والاجلال مسراك لم يبد للغرب في ظن وأدراك

ومن مجاريه في هذا المضمار ? ؟ فهو حفيد العارف بربه الشيخ الأمين محمد الضر بر الشاعر الكبير وشيخ علماء السودان سابقاً .

امتاز عتانة القافية وروعة المعنى ولا مجب فللاستاذ قدم ثابت في آداب إللغة المربية ، وهو مؤلف كتاب (المربية في السودان) له في المدامج النبوية الحجل الاول والقدح المملى فاذا وافت ليلة الميلادكان أول المنشدين

(١) كان والده مستشارا للخليفة عبدالله الذي اشتهر أن لا يعترضه معترض فى ساعة غضبه وهذا منتهى المدح

عين الكمال لهول بومك تذرف دهم الزمان بك الزمان فقاته ال إلى أن قال: —

قد كنت تؤثر أن تقول الصدق لا في موقف فيه الخليفة (١) غاضب إلي أن قال: —

فيت شريمة احمد عجمد فقد الكتاب سميره وبكي التق

سخينة على اللغة العربية فيقول: -

منابت العز حيا الله ذكراك أيام ذكراك رمحان النفوس وفي أيام أدراك ما أحرزت من شرف الشيخ عبد الله عبد الرحمن

ولست أنسى يوم التي قصيدته في حفلة المولد النبويّ الشريف عام ١٣٤١ فحرك أو تار القلوب حيت قال : –

أدرها بعد نومات الهشى كميت اللون كالحد الوضى مشعشعة بماء المزن رقت كا رقت خلائق أريحى حواليها نواعم آنسات نواعس ذات لحظ بابلي وما تسمع هذا النشيد المطرب الا لننظر حولك لترى هذه الأوانس ثم تتطلع ليقع بصرك على الكؤوس والرياحين التي يصفها بقوله: - رياحينا يحيى كل وجه وورداً ثم عن عرف شذى لا ويفاجئك حيث تدرك أنك في حفل التق والورع إذ يقول: - إلا ويفاجئك حيث تدرك أنك في حفل التق والورع إذ يقول: - إذا ما ليلة الميلاد وافت رفعت لها العار لكي أحيى وما احتفلت مشارقها بعيد كا احتفلت بميلاد النبي هذا هو البيان الصحيح وان من البيان لسحراً.

الشيخ مدثر البوشي

هو أحد القضاة الشرعيين في السودان وهو شخصية بارزة ومن المشتغلين بالحركة الادبية وشاعر من الشعراء المعدودين ، مازجت الشاعرية وهي سجية فيه ، نفساً عزيزة حساسة وقلباً طاهراً نقياً فاذا خلالنفسه أرسل الشعرعفو الشيخ مدثر البوشي الخاطر دون اجهاد أو اعنات ، وهو من الوطنية بمكان فاسمع ماذا يقول :—

وقفت حياتى حيث كنت حياتى وهبتك مجهودي وهبتك ذاتي

حیاتی وقف یا بلادی و إنما وهبتك آمالي وصفوةخاطري

وله في الاجتماع أيضا اراء قيمة ، وها هو يحبذ تعليم البذت في قصيدة

كبرى فيقول : -

فبابنته يسمو إلى ذروة المجد تعمدها بالرى محرم من الحصد ومن يبتغى اسداء أمته يدأ ومن لم يمانى من زراعة أرضه وما أبدع قوله: -

وقلبي عنك لاه بالاماني ولا انفك أدأب غير وانى

أراك تروم كيدى يا زماني فما تنفك توسمنى كلوماً

#### الشيخ احمد المرضى

شاعر راسخ القدم . كبير المطامع وهو أحد قضاة السودان الاجلاء الذين تقاعدوا على المماش قبل سن الكهولة . قليل المنظوم متينه شأن المقلين . وهو صديق عزيز وكريم نبيل . فذ في صفاته وأخلاقه . طلق الحيا دائم الابتسام . قال يرثى والده من قصيدة كبرى : ــ

أبى ما أبى في الجود لله دره طليقًا إذا ما أقبل الوفد عافيا

ولم يثنه عن خلة الجود أزمة وما حاتم الا له كان ثانيا الله أكبر.

عَمَانَ افندى محمد هاشم هو أحد أقمار البيان في السودان وجوهرة

لامعة في تاج الأدب العربي هذاك ، لطيف التخيل ، مستعذب اللفظ ، انفرد



عثمان محمد هاشم

بالسلاسة وحسن السبك، انجبه بيت دين ، وعلم وأدب، ولا عجب فهو فرع من الدوحة الهاشمية التي يفخر السودان بشيوخها التقاة الأعلام. اضطرته الظروف السياسية أن يغادر السودان ، فعاش في مصر ردحاً من الزمن وتوظف بالرى المصرى لكنه كان إذا خلا لنفسه فكر السودان و تغني بهوحن اليه فيبكى و يبكيك

معه إذ يقول: -

مثاجه الذكرى إلى الاوطان ربح الجنوب يحن للسودان اختال بين عناية وحنان قلب أوى بين الجوائح حانى يهوى الشمال لاجلكم فاذا بدت وطنى ذكرت به الطفو لة والصبى

متحمسا ويذكر الذين شاركوه في موقفه حيث يقول: - ...

أن الرّدى والذل في الاذعان مُستشهداً في ساحة الميدان طلبوا من الموت الحياة وأيقنوا مامات من طلب الحياة وان هوى

#### صالح افندى عبد القادر

تسمع شعره فتحسبه حاملا بندقيته ليحارب أعداه الامة . لاترى له قضيداً إلا وفيه من هذا النوع الاثر البارز . لا يعرف المدح ولا الفزل

فهو شاعر من نوع خاص أوقف شعره لتقريع الذين يابسو زمسوح الراهب وهم غير ذلك . ماسممت له قصيداً الا وسممته يندب ما آلت اليه البلاد من التأخر فاسمع كيف مخاطب أمته ومو اطنيه : \_\_\_\_\_

يابني قومي أفيقوا الكم ما خلقتم لتعيشوا غنما ليتني أعرف ما أخركم سادة كنتم فصرتم خدما

ولقد قرأت له قصيدة من هذا النوع بدأها بغزليه مدهشة قال فيها:

سودا، وهي هوي العيون السود تجدين في بردي بأس أسود تجدين حلم البيض جهل السود حرئم المهفهف وابتسام الغيد وسماع شادية ونغمة عود تم انقضيه بطبمك المعهود يومين يوم قلي ويوم صدود هلا سمحت بطيفك المنشود هو ذاك شرع الاهيف الاملود

ماذا رأت عيناك هذى لمتى وأنا ابن وادى النيل لو فتشتنى تجدين مجموع الفضيلة والنهى ويروقنى ورد الحدود ولفتة الويلذ لى حلو الحديث وطيبه با أخت شيرين اضربى لى موعد مسيرتها ومخلت حتى بالزيارة فى الكرى تجدين اخراج الزكاة جريمة وهكذا من هذا السهل الممتنع.

عبد الرحن افندي شوقي

يقول الاستاذ الحليل محمد عبد الرحيم أن شعر شوقى يقرأ لك نفسه

حتى لكأن صوتا جهيراً ينبعث به في مسالك إلحس المرهف ، نعم هذا هو



عبد الرحمن شوقي الشاعر

الحق ولا حق غـيره، فالاستاذ عبدالرحمن شوقى واحد من الذين يهزون أوتار القلوب بشعرهم الرقيق ، فهو بلاريب شاعريمرف كيف يستملك على ءواطفك وأنت تسممه ، حتى تتمنى أن لاينتهي من الانشاد. وهو من الذين ينظرون إلى الحياة بمينكامها

خزر فيرى الناس في هذا الزمان غيرهم في الماضي ، لذلك فهو دائم البكاء على اطلال القدماء وفي ذلك يقول:

ليوتما يقودون الخيس العرمرما وانعبسواء فالكون صارجهنما ولان لهم عاصيه حتى تقوما

زمان تولی کان فیه جدودنا إذا ابتسموا ، فالحلدفي بسمانهم وانعصروا عودالزمان أطاعهم

حتى إذا سألته مالك ياهذا والبكاء وما الذي دفعك اليه أجابك: -وأصبح مجد المرب نهبأ مفسمآ عبيداً يرون الميش في الدل مفتماً

لقد غاب أهل المجد عن كل منزل وأصبح من كانوا حماة لفيرهم

#### توفيق افندى احمد البكرى

هو أحد شباب السودان المثقف. نزح عن السودان من وقت غير



توفيق احمد البكرى

قريب. وهو وان عاش في مصر، فلا زال يمتمد رأسه بين يديه ليفكر في السودان وأهل السودان. شاعر كبير له آمال واسعة، يسمى الى تحقيقها من طريق النبل والاجتهاد، ومهما قال من أمل فلا زال يتطلع الى أسمى منه شأن النفوس المالية التي لا ترضى الركود. ولعله يسمى الى أمل بعيد المرمى وهو سردفين في نفسه ينم عليه قوله:

لئن عشت حققت الذي قد رجو ته وان حان حيي دون ما قد عشقته ويا وطني لازات أول غاية

بعزم أبي يأنف الذل جانبه فرب كريم لم تنم رغائبه يقدسها قلب جسام مآربه

محمود افندى أنيس

المعانية عرفته قبل ربع قرن تقريباً. نعم عرفته فعرفت فيه تو له في الأدب،

تراه وهو صامت فتدرك أن وراء هذا الصمت رأس مفكر ، وفؤاد يخفق،



الشاءر محمود أنيس

له فى كل قارعة نقيق وأحلام إلى البلوي تسوق لمدت وأنت بالدنيا نضيق فجل الخطب واتسمت خروق واحساس مرهف، وشعور فياض، هو شاءر ملهم يستلهم المعانى من فيض نفسه التواقة إلى العلا. ومن فيض عاطفته. له قصائد تعتبر في المكان الأول من الشعر تجلسه فيصف الأول من الشعراء. رزين في نفسه. لا غبار على تصرفاته، لذلك فهو يشن الفارة على الشباب العابث في قوله: —

شباب هائم لا یستفیق غرور جامح وعریض دعوی مجالس لو شهدت بها حدیثا معاثب کل یوم فی ازدیاد

ولولا خوف التطويل لنقات الفصدة كام ا فكل بيت ينافس الآخر في الاجادة والروعة.

#### يوسف افندي مصطفي التثي

شاعر كبير . زف شعر شبابه ، وشبأب شعرة في كتيب سماه:

(الصدى الأول) يبشر بمستقبل عظيم . تقرأ هذا الكماب الصغير



بوسف مصطفى التني الشاعر

فتدرك أن لصاحبه شأ ناً في الحياة الاجتماعية . تتأمل المواضيع التي يطرقها، والطريقة التي ينظم بها، فتدلك على مقدار نبوغه . فقصائدة في (الانسانية) (وفي انتصار الشباب) (وفي انتصار الشباب) ان تعرف ناظمها فلا تتردد ان تحكم ان تعرف ناظمها فلا تتردد ان تحكم المهاليوسف . وإذا قرأت شعره في الوطنية ادركك الحنين والاشفاق خوفا عليه ، لأنك تخيل روحه خوفا عليه ، لأنك تخيل روحه

"تتسرب فى مدامعه وهو ينوح على وطنه فبالله اسمع : \_

زمن سقاك السم من أكوابه واليوم قدطر بوا لصوت غرابه هذا يكيد له وذاك طغى به فوق الذى عاناه من اغرابه وطنى شقيت بشيبه وشبابه قد الماموك إلى الخرابضية وطنى آنار عه التحزب والهوى ولقد يعانى من جفا أبنائه هذا هو الشهر وإلا فلا

عبد الله افندی حسن کردی

عين من عيون الشعر العربي في السودان . سليم الذوق ، طويل النفس، مكثر ، مجيد ، فخور بشمره إلى أبعد حد . مانظم قصيداً الا ماقه وجدانه

إلى ذلك ولمل شموره بالأجادة والتفوق هو الذي يدفعه إلى الفخر ، وفي هذا يقول : —

أ بخلدنى ويكبت من تغابى ويقرأه الذي عرف الصوابا عليه القطر قد نظم الحبابا وأمثال غدت عجباً عجابا

سأنرك للورى ان مت شعراً فتنشده الرواة بكل قطر به ماه وخمر ثم زهر وروض من نبات الفكر غض

ولا ضير على الكردى من ذلك فقد سبقه إلى ذلك فحول الشعراء فتفاخروا بالبيان والفضل وفي ذلك يقول الكردي أيضا: –

لاقر أنى بهـــده مهيار عذراء ما جادت بها الافكار

لو حدث الأعمى بفضلى فى الورى كم لى عروس فى البيان ولدتها وهذا صحيح لا ربب فيه حسين افندى منصور

حدثني صديق قال : – لو كان هذا الشاعر في بلد غير السودان لنال

من التقدير والاجلال مايستحق. قلت وكيف ذلك ؟ قال ندم فهو يسير على منهج غير الذي يسير على منهج غير الذي يسير عليه الشمراء، وكل مايمر فهأن يقول الحق ولو على نفسه ، بينها يقول سواه أن أعذب الشعر أكذبه . سمى فاخفق ، وجدفها وجد ، فنقم على الحياة وهاهو يتبرم بها ويثور عليها في قوله : -



الشاءر حسين افندى منصور

ان بین الضاوع قلباً طریداً عاثر الجد لم یقل من عثاره ویحه لم یجد مبادل حب أو صدیقاً یصون من أسراره هام شرقاً وهام غرباً كثیباً یستمیح الحنان فی اطاره

ولا أحسب حسيناً قد نظم في غير هذا المعنى، ففيه الكفاية لارضاء غضبه المتتابع. ولست أشك أنه إذا أنصرف إلى النظم في شتى ضروبه لبذ سواه وطفر الى المرتبة الاولى من شعراء السودان، فهومن أبرز شعراء الشباب بالرغم عن قلة نظمه، فلا ينظم الا مدفوعا بمواطفه، لذلك فان شعره شعر العواطف والالحام. مرهف الاحساس يعبر عن كوامن نفسه تعبيراً دقيقاً. وهو موظف في قوة دفاع السودان يبرح مكتبه مهرولا الى مكتبته كائن بينها ميعاداً مخشى أن يفلت منه عوهو من خيرة شباب السودان أدبا وعلما وخلقا. وهذا نوع من شعره متفزلا :-

نشوة الحمر فيك خمر المعانى لاعصير الكروم بين دنانه كل عضو أراه فيه بليماً أفرغ الحسن فيه سحر بيانه تقطف المين من محياك زهراً زاهى اللون فهى قيد جنانه يبهر الطرف معصم لك بض سال لولا السوار من اردانه أبها النافر المهذب قلبى ان هذا المذاب دون امتحانه

أليس هذا هو الشور الذي يرفع بصاحبه الى أسمى المراتب بين الشعراء،

## المدارس والتعليم في السودان

و كان التمليم في السودان الى ماقبل ثلاثين سنة خلت ، قاصراً على كلية عوردون وبعض المدارس الابتدائية والكتاتيب. وكلية غوردون هي التي



افتتحما اللورد كتشنر عام ١٩٠٧ وتخرج منها معظم أبناء السودان النجباء:

أما اليوم فالسودان نرخر بالكليات والجامعات التي يتخرج منها القضاة، والمهندسون، والاطباء، فهذه كلية كتشنر الطبية، لاتصل محطة الخرطوم إلا وبقع نظرك عليها، فقيها من العظمة وحسن النظام، ما يأخذ بلبك ويسترعى نظرك، وهي ذكري لاسم كتشنر فاتح السودان تخلده الى العصور المقبلة وليس ذلك فحسب، فهناك كليات الهندسة،

#### والزراعة ، والحقوق والآداب ، والتجارة والاقتصاد ولم يقف السودان



عند هذا الحد بل تدرج الى تعليم البنات أيضا، ففي كل مديرية، وفي كل مركز، أقيمت مدارس للبنات، والسودانيون شديدو الرغبة في ارسال



بناتهم للمدارس اسوة بالناس في مصر . وفي شهر ينا برالماضي فتحت مدرسة بنات في دارفور وهي أول مدرسة من نوعها في ذلك الاقليم المترابة من الإطراف ، وقد تقدم للالتحاق بها . لافتاة وهو دليل قاطع ان السودان يسير إلى الرقى بخطوات واسعة . يسير إلى الرقى بخطوات واسعة . وإنا لنذكر بالفخر بعض الذين ساهموا في ثقافة أبناء السودان

وعلى رأسهم الاستاذ الجليل احمد هدايت بك ، وهو علم من أعلام مصر الظاهرة

فى السودان، والمتاذمن أساندتها الاثبات. هو أول ناظر مصرى لكلية غوردون بعد استرجاع السودان. كان المسترجس كرى مدير المعارف يستأنس برأيه فى كل كبيرة وصغيرة، وقد غادرالسودان قبل خمسة وعشرين. عاما أو يزبد، ولازال اسمه فى كلية غوردون يذكر كلما ذكر العلم والمتعامون ثم لاننسى أن نذكر الاستاذ الجليل مصطفى السيد عيسى الذي كان



الاستاذ مصطفى السيد عيسى

ناظراً لكاية غوردون، وهو من الاساتذة المصريين الذين الذين يحفظ لهم السودان أجمل الذكر، ولا عجب، فقد كان المثل الاعلى للمربى القدير والمعلم النابغ، ولازال موظفو حكومة السودان الوطنيون لذين هم غرس يديه، يذكرونه بالشا، والحمد. ويلهجون عكارم أخلاقه وعطفه عليهم، وهو اليوم مفتشا بوزارة المعارف المصرية، وليس

للمصريين وحدهم يرجع الفضل فى ثقافة أبناء السودان، فقد نبغ من نفس الوطنيين مدرسون، ومفتشون فى وزارة المعارف، لايفو تنا ذكر فضامهم أمثال الاستاذ الجليل الشيخ با بكر بدرى الذى قضى حياته مدرساً فى

مدارس السودان إلى أن ارتقى الى درجة مفتش بها ، وهو أول وطني



الشيخ بابكر بدرى

أرسل بناته إلى المدارس ، فاقتدى به أهـل البـالاد وحذوا حذوه . وهو شيخ من شيوخ السودان الذين حاربوا في حروبه، حتى أخذ أسيرا في واقعة طوشكي بعد أن الضم الى جيش (ود النجوى) . ثم واقعة كررى عام ١٩٩٨ . وبعد سقوط الخرطوم وقع الخرطوم وقع الخرطوم عليه الحتيار الحكومة عليه المحدة المحدة عليه الحدومة عليه المحدومة المحدومة

ليكون ناظراً لمدرسة رفاعة ، فظل يحوطها بمقدرته وعطفه سبعة عشر عاماً إلى أن عين مفتشاً بالمعارف عام ١٩١٩ .

وكأن الشيخ بابكر بدرى خلق ليكون مربياً، وأنه لا يستطيع العيش إلا في بيئة العلم، فقد أنشأ بعد احالته على المعاش مدرسة أهلية بام درمان، وهي «مدرسة الاحفاد» وهو اليوم في الثمانين من عمره يعمل بهمة الشباب في رعاية مدرسته ورعاية نشأتها.

ثم الاستاذ الجليل الشيخ عمر اسحق الذي نشأ في أحضان كاية غوردون ثم ظل يعمل يحدوه الاخلاص والرغبة الصحيحة في تربية النشأة إلى أن عين مفتشاً في ممارف السودان ثم رئيساً لمفتشي اللغة المربية بالمارف



الأستاذ الشيخ عمر اسحق

السودانية . وهو على جانب عظيم من العلم المعلم في العلم المعلم و لفات عربية عديدة منها كتب التحقة السودانية التي تدرس بالمدارس الأولية التابغة لحكومة السودان ، وظل هكذا يقوم بواجبه نحو ربه وبلاده إلى أن أحيل أخيراً على المعاش فخسرت الحكومة بتقاعده استاذا من اساتذتها الأجلاء , بتقاعده استاذا من اساتذتها الأجلاء ,

وفي ممارف السودان اليوم نخبة من أبناءالبلاد الذين يقومون بتربية



محمد افندى عبد الكريم

الشبيبة ولست أنسى أن أذكر استاذنا الجابيل عبد الكريم أفندى محمد فاظر كلية غوردون ومفتش مصاحة الممار ف السودانية . فهو ممن برهنوا على مقدرة عظيمة وكفاءة منقطمة النظير . يدين له بالفضل كثير من أبناء السودان الذين تخرجوا على يديه فنال بذلك الثناء من البلاد وأبنائها .

ولست أستطيع أن أقفل هذا الباب قبلأن أنرحم على الاستاذ الجليل

عبد المحيد بك ابراهيم ناظر كلية غردون سابقا الذي كان مثلا من أمثال العظّمة المصرية بشهامته وعلو مكانته .

ولا ينسى السودان المدرسون الصريون الذين استبدلتهم السياسة بعد حوادث سنة ١٩٢٤

نذكر منهم الاستاذ سيحة افندى بشاره – احمد افندى كامل العياط محمد افندى كامل العياط محمد افندى البوصيرى – احمد افندى لطنى عوض الله – محمد افندى حشمت وجميعهم موظفون بوزارة المعارف المصرية اليوم ؛

ومن الذين لا ينساهم طلبة كلية غردون الاستاذ الجليل والشاعر الفحل المغفور له الشيخ عبدالرؤوف سلام الذي كان مدرسا لآداب اللغة العربية في الكلية ، والذي تخرج على يديه معظم أبناء السودان الشعراء

ثم الشاعر الكبير الاستاذ فؤاد الخطيب (باشا الآن) مستشار المملكة العربية وهو أحد الذين غرسوا حب الادب والشعر في نفوس تلاميذ الكلية وربى فيهم الشغف بهما والميل لدراستهما.

# الصحافة و الطباعة في السودان

السودان لازال فني ، ولا زالت الصحافة فيه فتية تتدرج مع الأيام ، ومع ذلك فقد نهضت نهضة عظيمة إذا هي قيست بعمرها ونشأتها . فقبل



فارس غر باشا

سنة ١٩٠٣ لم يكن هناك أى صحيفة سيارة سوى صحيفة الحكومة (الغازيتة السودانية) التي صدر أول عدد منها يحمل اتفاقية سنة ١٨٩٩.

وفى ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٣ منحت حكومة السودان الدكتور فارس نمر باشا وهو أحد أصحاب المقتطف امتياز بنشر أول صحيفة سماها السودان. وكانت تصدر مرتين فى الاسبوع. وقد قام بالتحرير فيها نخبة من اخواننا السوريون النوابغ أمثال الاستاذ الكبير اسكندر مكاريوس

صاحب اللطائف المصورة اليوم ، والاستاذ الجليل خليل بك ثابت. والاستاذ مكاربوس معروف بانه صحافی بارع ، لايكل ولا بمل ، يعرف كيف يستجلب رضاء قرائه بأسلوبه الرائع البديع، أما خليل بك ثابت فهو شيخ



من شيوخ الصحافة الاثبات الذين عركوا الدهر وذاقوا حلوه ومره ، وهو رئيس محرير المقطم اليوم. أقام في السودان زمنا ليس بالقليل ولقد أثارت ذكرياته في السودان التي نشرها في المقطم الشهر الماضي شجون جميع الذين عرفوه وعرفوا السودان ، ولا عجب فقد كانت ذكريات بديمة ، ، فكيف إذاصاعها قلم أستاذ جليل خليل بك ثابت

وعالم كبير كالاستاذ خليل بك ? ظلت جريدة السودان تصدر بانتظام الى عام ١٩٢٥ حيث انتهى عهدها وكانت حكومة السودان تمنحها اعانة ومع صغر حجمها فقد كانت ظريفة مملوءة علماً وأدباً

ومن الجرائد التي ولدت ثم ما لبثت أن مانت الخرطوم وكشكول المساح وصاحبهما اسعد يسى المساح الذي سافر الي الخرطوم مكاتباً لاحدى الجرائد المصرية فوجد الجو خاليا. فأنشأ الأولى وما لبثت أن ماتت ، ثم أنشأ الثانية ، فلحقت باختها . لم يكن اسمد يسى رجلا صحافيا بل خلق ليكنون ماديا شتاما وهذا هو السبب الأول في موت جريدتيه في ميدها

ثم جريدة « رائد السودان » وهي الجريدة الأدبية التي ملا ها رئيس تحريرها صديقنا الشاعر الأديب الاستاذ عبد الرحيم مصطفى قليلات أدبا، وهو من اخواننا السوريين ، الذين لازال السودان يذكر أدبهم وسمو أخلاقهم ، وقد اشترك في تحرير هذه الجريدة نخبة صالحة من الأدباء مصريين وسودانيين ، نذكر منهم مع الفخر الاستاذ الجليل والخطيب المقود ، محمد توفيق وهبي (١) القاضي محكومة السودان سابقا ، وهو من كبار موظفى وزارة الحربية في مصر اليوم ، ثم صديقنا الأديب والمكاتب الاريب محمد توفيق بدوى الذي كان موظفا عالية السودان ثم تقاعد على المعاش وقد استوطن السودان . ثم الصديق العزيز الاستاذ محمد عومنين سعفان الموظف بالمالية المصرية وصاحب الابحاث المتعة عن عومنين سعفان الموظف بالمالية المصرية وصاحب الابحاث المتعة عن



السودان وصاحب الناريخ الوطنى المشرف ثم الشاءر العظيم فؤاد الخطيب (باشا) مستشار المملكة المربية الآن والاستاذ الشاءر الفحل عبد الرؤوف سلام والاسانذة الشعراء الشيخ البنا ومحمد حافظ الأمين، والشيخ عبد الله عبد الرحمن، والاستاذ الكردى، والبوشى، والعباسى، ثم أسندت رياسة

تحريرها بمد الاستاذ قليلات الى الاستاذ المرخوم الاستاذ محمد عوضين سمنان السيد حسين شريف الذي ظل رعاها إلى أن اختفت عام ١٩١٩

<sup>(</sup>١) أنظر صورته في فصل (الفضاء في السودان)

ثم مجلة « الفرفة التجارية » وهى مجلة اقتصادية وظيفتهـا بيان محصولات السودان ووارداته وصادراته وهى تجاريه محضه.

«حضارة السودان» أما حضارة السودان فهى جريدة أدبية كان لها قراء كثيرون ، ذلك لأنه قد تولى تحريرها الاستاذ الجليل الشيخ احمد عثمان القاضى فملأها من أدبه الناضج وأسلوبه الرائع . كان فضيلته قاضياشرعيا



الشيخ احمد عثمان القاضي

في حكومة السودان فاستقال، لانه شعرأن المنصب الحكومي لايتفق مع نزوعه الى الحرية التي ترضاها نفسه العالية .وهو ممن بمثلون السودان في كثير من المواقف فاذا غادر السودان إلى مصر دعاه صاحب السمو الامير الجليل عمر طوسون إلى مائدته ثم للنزول في سرايه وقد رأت حكومة السودان أن تستفيد من أدبة وعلمـــه فمينته مراقبا للصحافة والنشر

فى السودان حيت لازال يشغل هذا المنصب أما جريدة حضارة السودان فقد اختفت أيضا وقد كانت شركة مساهمة ساعم فى رأس مالها نخبة من الاعيان على رأسهم السير السيد عبد الرحمن المهدى باشا.

فاما اختفت «حضارة السودان » قامت محلها حضارة أخرى تولي وأس مالها نخبة من الاعيان أيضا على رأسهم السير السيد على الميرغى باشا و تولى نحريرها الاستاذ احمد عثمان القاضى . تصدر مرتين فى الاسبوع . تم تولى تحريرها الاستاذ سلمان داود مندبل الصحافى النشيط صاحب جريدة ملتقى النهرين الآن ، وهو شخصية فذة ، عرف منذنمومة



الاستاذ سلمان داوود منديل

أظافره بالجـــد والتفكير، كان موظفا عصلحة بريد السودان سنة ٩١١ لكنه رأي أن بقائه في خدمة الحكومة عقبة كؤود في سبيل مطامعه المظيمة وآماله الواسمة فخلعها واستقال عام ۱۹۲۲، وفي سنة ٩٢٤ سافر الى ومبلى فكات آول سودانی سافر إلی معرض ومبلى . وعقب استقالته من الحكومة طلب اليه زعماء السودان أن يتولى تحرير

جريدة حضارة السودان فنهض بها نهضة عظيمة حتى أصبحت مطبعة الحضارة هي المطبعة الوطنية الوحيدة التي تطبع مطبوعات الحكومة واكتسحت من جانبها غيرها . كل من كان ينافسها . ومع ذلك فقد دشعر أن مطبعة الحضارة لاتكنى حاجة البلاد فأنشأ مطبعة منديل التى أصبحت في الواقع مدرسة فنية يتعلم فيها الصناع الوطنيون من صف الحروف والطباعة والتجليد . ومازان الاستاذ منديل يقوم بواجبه نحو السودان بحكل همة واخلاص . ومازان الاستاذ منديل يقوم المواجبه نحو السودانية ولم تقف جهوده في خدمتها عن طريق الصحافة بل عن طريق المجلس البلدى الذي عين فيه عضواً عاملا من سنة ١٩٣٦ الى ١٩٣٦ . وهو الآن يعمل في مطبعته الكبيرة ويدير شؤونها بنفسه علاوة على اشرافه على تحرير جريدته وقد أنشأ عام ١٩٣٦ عجاة دينية «مجلة النصير الاسلامية »وهي مجلة جريدته وقد أنشأ عام ١٩٣٦ عجاة دينية «مجلة النصير الاسلامية »وهي مجلة جريدته وقد أنشأ عام ١٩٣٦ عجاة دينية «مجلة النصير الاسلامية »وهي مجلة

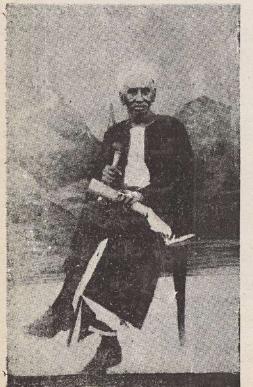

الشبخ عبد الرحمي احمد

جريدة السودان أخذ امتيازها عام ١٩٣٤ أخذ امتيازها عام ١٩٣٤ الرحمن السيخان الجليلان عبد الرحمن احمد ومحمد السيد السواكني ولازالت قائمة يقوم بتحريرها الاستاذ عبد الرحمن احمد وهو شيخ من شيوخ السودان الأجلاء . كان ناظراً لمدرسة الخرطوم الابتدائية فلما تقاعد رأى أن يفيدالبلاد بعلمه وأدبه

جدرة بكل احترام وتقدير.

فاشترك في امتياز هذه الجريدة وفي تحريرها أيضا. وهو شاعر كبير له قصائد يتناشدها أهل السودان. يأتي اسمه في الصف الأول من أساتذة السودان النافعين الذين قدموا خدامات جليلة للبلاد. وهو ما فني معمل بكل جهده لخدمتها لا يكل ولا يمل. تراه في مكتبه في معظم أوقات النهار. والليل أيضا ، إذا دعت الضرورة ينافس الشباب في الهمة والنشاط.

مجلة النهضة السودانية لصاحب امتيازها ورئيس تحريرها المرحوم محمد افندى عباس أبوالريش أحد خريجي كلية غردون وقد توفي إلى رحمة مولاه عام ١٩٣٣ فاختفت عقب وفاته.

عجلة كلية غوردون وهى مجلة خاصة بالطلبة ومباحث جمعياتهم الخاصة تأسست لتنمية مدارك الطلبة في دارالكلية . يقوم بتحريرها نخبة منهم، وهي دليل قاطع على أن طلبة الكلية يفكرون في مستقبلهم ويعملون على كل ما يرقى أفكارهم ونشأتهم .

عجلة المؤتمر وهي المجلة الوطنية التي أنشأها أخيراً أعضاء المؤتمر السوداني، ولا تحب أن يكون المؤتمر مجلة خاصة باسمه فهو دستور البلاد الوطني الذي أنشأه أبناء البلاد من خريجي المدارس.

جريدة النيل هي أكثر الجرائد انتشاراً في السودان وهي يومية مصورة. ألفتها شركة مساهمة برئاسة الوجيه السيد مصطفي أبو العلا التاجر الكبير ومن أهم المساهمين فيها السير السيد عبد الرحمن الهدى باشا.

يتولى تحريرها أديبان كبيران هما الشيخ الحاج الأمين عبدالقادر والثانى الشاب النبيل الاستاذ يوسف احمد هاشم وهو من خيرة أبناء



السودان أدبا وعلما ومن المشتركين بكل قوتهم فما يؤول إلى خير السودان ، فني نادي المدارس في أم درمان له أعظم أثر ، وفي مؤتمر الشباب له صوت مسموع ، وهـو خطيب مفوه وكاتب له خطره ومقامه: وهو أحد خربجي كلية غوردون الذبن انجبهم الملحة البلاد .

محلة الكشافة وهي مجلة خاصة تدنى باعمال الكشافة فقط الاستاذ يوسف احمد هاشم

مجلة أم درمان وهي مجلة علمية ، أدبية ، تاريخية ، اجتماعية ، سياسية مصورة لصاحبها صديقنا الاستاذ الجليل محمد افندي عبدالرحيم الذي كان موظفاً بحكومة السردان ثم أحيل على المعاش، وهو أحد أبناء السودان المثقفين الذين يعنون بالبحث في تاريخ السودان وأدبه. شهد واقعة كررى عام ١٨٩٨ وقدد أصيب فيها برصاصتين ولازم الفراش تسمين يوما حتى شنى منهما. وهو رجل طموح إلى العلم بحب المتعلمين ويسمى



الى العلماء اساجلتهم والاستفادةمنهم كنت وأنا بالسودان أعرفه سماعا، فلما زرت السودان أخيراً سعيت اليه في منزله فكانت فرصة سعيدة للممت فيها بلقائه شخصيا ، وسرنى أنه لازال في همة ونشاط الشباب يتمتع يكل عافية وصحة . وقد أطلعني على الجلدات الضخمة التي ينوى طبعهاءن تاريخ السودان وهي والحق يقال خزانة لاتقدر بمال واعترف أن كل الاستاذ محمد عبدالرحيم

تاريخ عن السودان مجانب هذه الخزانة العامرة نقطة من محروقدأ هداني كتابيا (نفثات اليراع )(والعروبة في السودان) وتنازل فسمحلي أن أنقل منهماما أشاء.

مجلة مرآة السودان . هي مجلة شهرية لصاحبها الاستاذ الفاضل الشيخ سلمان احمد كشه . وهو شاب أديب من خرنجبي مدارس السودان تقوده روح هائمة ، يعبد الأدب ويقدس الشعر، ويعيش بعصارة قلبه الذي يحرقه لأجل عاطفته وهو واحد من الذين يفخر بهم السودان وبهمهم ونشاطهم ، يعمل طيلة يومـــه وليله إذا اقتضى الحــــال، لايعرف



الاستاذ سلمان احمد كشه

القول المأثور ( ان لبدنك عليك حقاً ) . فكل ما يصبو اليه أن يقوم بخدمة البلادمن الناحية الاجتماعية مهما كلفه ذلك .

عجلة الفجر عجلة نصف شهرية لصاحبها للغفور له عرفات محمد عبداللة .



الاستاذ عرفات محمد عبد الله

وقد كانت لسان حال الأمة السودانية ، تعمل على كل ما يؤول إلى خيرها . ولا عجب فقد كان الاستاذ عرفات شابا نابغا . كان موظفا فى إدارة البوستة والتلغر افات السودانية فلما كانت الحركة الوطنية عام ١٩٧٤ تزعم حركتها فطاردته الحكومة وعاش فى مصر مشرداً ردحا من الزمن ، ولما عاد إلى السودان عام من الزمن ، ولما عاد إلى السودان عام ١٩٣٤ أنشأ هذه المجلة فصادفت رواجا

عظيماوعمل الناس على تعضيدهاومؤازرتهاحتى ماتت بموت صاحبها الذي تحفظ لله البلاد أجمل الذكريات وأحبها رحمه الله رحمة واسعة .

وفى ميدان الصحافة والصحافيين ببرز اسم صديقنا العالم الكبير (الصحافى العجوز) الاستاذ محمود افندى القبانى صاحب المذكرات القيمة والآراء السديدة، والقلم السيال وهو حجة فى كل ما يخص السودان وتاريخه الفعم بالحوادث، ولا محب فقد عاصر المهدية، والحكومة الحاضرة، وهو عدا فلك كاتب من الكتاب الذين يستطيعون تصوير الحوادث بقامه كما يصورها المصور بريشته.

هذه هى الجرائد والمجلان العربية التى تصدر فى السودان ويوجد سواها جريدة أفرنجية اسمها SUDAN HERALD يتولى تحريرها كاتب انجليزى مهذب وهو وكيل شركة روتر بالخرطوم. ويوجد أيضا ثلاث صحف نونانية أسبوعية.

الطباعة في السودات وإذا ذكرنا الصحافة وجب أن نذكر الطباعة أيضا في فذلكة صغيرة ، فقد أنشأت الحكومة المصرية السابقة بعد فتح محمد على بقليل فرعاً من المطبعة الأميرية من نوع الحجر ومعملا لصنع الورق وعهدت برئاسته إلى المرحوم ابراهيم افندى أحمد الذي توفي وخلفه ابنه حسن بك المطبعجي الذي مات قتيلا يوم سقوط الخرطوم عام١٨٨٠ ولما سقطت الخرطوم استولى المهديون على هذه المطبعة واستعملوها في طبع فراتب المهدي) ، ولما استرجع السودان عام ١٨٩٨ أسست مطبعة السودان لأصحاب المقطم ثم أنشأ الخواجه ساوولي وهو يو ناني نشيط مهذب مطبعة أخرى عام ١٩٠٨ التي آلت إلى شركة ما كور كوديل عام ١٩٠٥ .

ثم أنشئت مطبعة جريدة حضارة السودان وأنشئت بعدها مطبعة شركة ما كوركوديل عام ١٩٧٤ فانضمت اليها مطبعتا السودان والحضارة. ثم أنشأ الأستاذ الجليل سليمان افندي داوود منديل مطبعة خاصة الطبع جريدته ومجاته عام ١٩٢٩ واليها برجع الفضل في نهضة الصحافة الوطنية، وليس ذلك فحسب، فقد قامت هذه المطبعة تحت إدارة صاحبها بتعليم عدد وافر من الوطنيين بعد أن استحضر لهم مسلمين من مصر.

ثم أنشأت شركة جريدة النيل مطبعة لطبع جريدتها ومطبوعاتها وقسما خاصا للتصوير والزنكروغراف.

ثم مطبعة التمدن السوداني وهي مطبعة وطنية عمالها وطنيون أتقنوا فن الطباعة وجمع الحروف وكو نوها متحدين معتمدين على الله أولا وعلى نشاطهم واخلاصهم في العمل ثانيا وهاهي تسير على سفينة النجاح ، ولست أشك أن لهذه المطبعة مستقبلا باهراً.

## الحزرانات في السودان ومشروع دى الجزيرة

احتفل بافتتاح خزان مكوار الذي أصبح اسمه الرسمي (خزان سنار) احتفالاً رسميا بحضور اللورد لويد المندوب السامي في ٢١ ينابر سنة١٩٢٦ وكان ينوب عن مصر فيه معالى اسماعيل سرى باشا وزير الاشغال فى وزارة زيور باشا. ثم صاحب السعادة عبد الحميد سلمان باشا مندوبا عن مصر أيضا. وليس لدى من الملومات الفنية عن هذا الخزان ما أحدث به قرائي سوى الغرض الذي يعرفه جميع الياس من سبب اقامته. وهو يشبه خزان اسوان والقناطر الخيرية في حجز الماه . ويبلغ عرض النيل الازرق عند خزان سنار ۳۰ متر لكنه يفيض على جانبيه ويغمر جزءاً من الاراضي المجاورة له فيزداد عرصه عند الخزان أحيانا ، وللخزان أبواب فوقها منا<mark>ور</mark> تفتح الابواب لمرور الماء في مجرى النيل الازرق الى نهر النيل حاملة الطمي، وعدد الابواب ٨٠ وعرض كل باب متران وارتفاعه ثمانية أمتار ونصف.

و علاً الخزان من نوفمبر إلى يناس من كل سنة ، ثم يفرغ حيث تكون الجزيرة قد أخذت نصيبها من الماء وقد تم خزان سنار في عهد السير جوفرى ارشر حاكم السودان وقد كان انشاؤه موضوع خلاف بين مصر

#### وبريطانيا وقررت وزارة عدلى باشا عام ١٩٢١ وقف العمل فيه كما أوقفت



خزان سنار أثناء الممل

العمل فى خزان جبل الاولياء أيضا. وقد زار شفيق باشا وزير الاشغال فى وزارة عدلى باشا السودان خصيصا لهذا الغرض.

أما سعة الخران وملوه وتفريفه:

أولا – أعلا منسوب تصل اليه المياه أمام الخزان هو ٧و.٤٠ وبخزن على هذا المنسوب ٦٣٦ مليون متر مكمب

ثانيا - فى أول يوليو من كل سنة يكون منسوب أمام الخزان على ٥ و ٤١٤ ويرتفع تدريجيا فى مدة خمسة عشر يوما الى ٢٠ و٤١٧ لاعطاء مياه لرى القطن بالجزيرة ، وتحفظ المياه على هذا المنسوب الى أول نو فمبر ثالثا - من أول نو فمبر إلى ديسمبر يرتفع منسوب المياه تدريجيا الى ٧ و ٤٢٠ ويبق على هذا المنسوب إلى ١٨ يناير .

رابما – من ١٨ يناير تأخذ الجزيرة كافة احتياجاتها من الماء المحزون المام والتصرف الذي يكون في النيل الازرق في الروصيرص أي تصرف النهر الطبيعي بمر خلف الخزان كما هو لاحتياجات القطر المصرى لغاية أول يوليو حيث يتكرر هذا الترتيب.



خزان مكوار بمداعامه

ترعة الجزرة:

أولا – فم الترعة عبارة عن ١٤ فتحة عرض الواحدة ٣ متر وارتفاع متر والعتب على منسوب ١٠ و ٤١١ – من هذه الفتحات سبعة مقفولة بالخرسانة ، وتعمل الموازنة واسطة بوابات حديد ترفع بونش يدار بواسطة رجلين .

ثانياً — النرعة عرض قاعها ٢٦ متر وارتفاع المياه بها ٥٥ و ٣ متر وانحدار ٧ سنتى فى الكيلو وذلك كاف لرى المساحة الحالية وهى...و.٣٠٠ فدان ومسطاح الترعة يسمح بتوسيعها عند زيادة الزمام

ثالثا – أول قناطر حجز على الترعة عند كيلو ٥٧ ويتفرع أمامها خمسة ترع ومصرف على النيل لتخفيف المياه بالترعة ، وعندها يبدأ الرى بالجزيرة وكل الرى بالراحة

رابعا — ثانى قناطر حجز عند كياو ٧٧ وأمامها ثلاث ترع ومصرف على النيل للتخفيف ثم قناطر حجز أخرى عند كيلو ٩٩ ثم عند كيلو ١٤٤ الارض المقرر زراعتها بالجزيرة

ثم ری ثمانین الف فدان قطن ، ومثلها ذرة وبقول و شرك مائة الف فدان بور

السبعة فتحات المقفولة بفم البرعة والمسطاح المتروك بالبرعة يسمحان بزياده الزمام الى مليون فدان

وقد ساهم فى بناء هذا الخزان نخبة صالحه من المهندسين البريطانيين



الحواجه كوسا بطرس الكوسا

يأتى فى طليعتهم اسم السير مردوخ مكدو الد ثم المستر السندرينى الطليانى ، وهو رجل عظيم كان له الفضل الاول فى انشاء خزان السوان. أما المصريون فكثيرون هم الذين حازوا ثقة ورضاء الانجليز باما نتهم ونشاطهم، نذكر فى طليعتهم الرجل الشهم ، والمقاول نذكر فى طليعتهم الرجل الشهم ، والمقاول المعروف ، كوسا بطرس الكوسا الذى بذ البريطانيين فى حسن تفكيره وابلائه بلاء

حسناً، وهو أحد الذين نرحوا الى السودان عام ١٩٠٨ فوجد الجو صالحاً

لاستغلال مواهبه. فغامر مغامرة دلت إلى قوم عارضته ، وثقته بنفسه ، واعتماده على أمانته وإخلاصه في عمله . ولا عجب فهو من أعرق البيوتات في صعيد مصر . ولست أريد أن أكرر كل ما يعرفه الناس عنه في السودان ، فحوادث كرمه وبره بالناس ، وعطفه على ذوى قرباه وغيرهم كشيرة جدا ، ذاق حالى الدهر من حلو ومر فكان عمر بالحوادث مر الكرام ، ويجتازها كالسهم في مروقه ، ومهما يلاقي من شدة وعنت ، فلا يزيده الارواء وصفاء ، فهو كالذهب في البوتقة ، مها عبثت به النار ، فانه يخرج منها ذهباً وهاجا ، يبهرك لمانه وصفاء لونه . هذا هو كوسا بطرس الكوسا الذي لازال في السودان يقوم باهم المشاريع التي تعود على الافراد والجماعات بجزبل الفائدة .

### خزان جبل الاولياء

أما خزان جبل الاولياء فقد عورض فى انشائه ممارضة شديدة ، وأول صوت الركولونل كندى المهندس الذى كان مديراً للاشغال بالسودان ، وقد وافقه على ممارضته لجنة من المهندسين المصريين سنة ١٩٢٠ و كذلك انتقد المشروع سمادة عثمان محرم باشا، والمرحوم محمد زغلول باشا . وكان من أثر تلك الحلة أن قررت الحكومة البريطانية ارجاء الموضوع مؤقتا ".

وفي سنة ١٩٣٢ تقدمت وزارة الاشغال عذكرة الى مجلس الوزراء

توصى بانشائه على النيل الابيض، وعلى ذلك عرض مجاس الوزراه المناقصة فكان المسترجبسون صاحب الحظ في نوالها.

لقد بدىء في مشروع جبل الاولياء سنة ١٩١٤، ولكن الحرب المالمية في العام نفسه قد قضت بايقافه . وفي سنة ١٩٢٠ أعيد العمل مرة أحرى ، ولكن وزارة عدلى باشا قررت ايقافه عام ١٩٢١، ثم جددته وزارة زيور باشاً عام ١٩٢٥ ، وأوقفته وزارة عدلى باشا الائتلافية عام ١٩٢٦ . فلما كانت وزارة محمد محمود باشا عام ١٩٢٩ وكان ماكان من أمر اتفاقية النيل فلم ينفذ المشروع لاستقالة الوزارة، ظل المشروع يتنقل من وزارة عدلى الثانية سنة١٩٢٩ (وزارة الانتقال) ثم الىوزارةالنحاس باشا الثانية وكانت الاخيرة معارضة لفكرة انشائه فلما كانت سنة١٩٣٢قررت وزارة صدقى باشاءعو افقة البرلمان المشروع ، وقررت ارسال صاحب العزة عبدالقوى احمد بك (وزير الاشغال اليوم) لاعداد المستعمرة . وهو الذي رفع رأس المصريين في السودان وبرهن على مقدرة المصرى الامين كفاءة ودقة واخلاصا للواجب. وعلى ذلك بدأ العمل في اكتوبر سنة ١٩٣٣ ووضع أول حجر في بنائه فى ٣٠ نوفمبر من ذلك العام . ولقد تم خزان جبل الاولياء على الوجه الاكمل وسيصل من ماء الخزان الى مصر ملياران من الامتار تكفي لزراعة . ٥٥ الف فدان وهي لاتكني لحاجة مصر .

أما المصريون الذين قاموا بعمل بذكر في خزار

جبل الاولياء بمد (عبد القوى بك) فهم كثيرون نذكر منهم المقاول الاول



الشيخ حسين فضل الله

الشيخ حسين فضل الله ، الذي كانوا يعتمدون عليه في توريد الانفار الذين ساهو ا بعمل عظيم في هذا الخزان وقد تم بنائه على أكتافهم . وهو رجل عظيم قد مارس هذه الاعمال منذ زمن بعيد . يتمتع بثقة دونها كل نقة وذلك لامانته واخلاصه . وهو

عدا ذلك رجل دقيق الفهم تدهشك ملاحظاته ودقة ادراكه ، كما أن له من كرمه ونجدته ما يضعه في الصف الأول من المصريين العاملين ، ولا زال له عدة أعمال في السودان ومضر وكلما تقوم على دعائم الصدق والثقة التامة .

## غابات السودان

### وحيواناتها وزحافاتها وطيورهآ

السودان أغنى الاقطار في غاباته وأحراشه ، وقد سافرت في معظم هذه الغابات وهي كثيفة ، محيث تمنع كثافتها الشمس عن وجه الارض. وفي هذه الغابات تجد أنواع الاشجار التي تحار في اسمائها والاخشاب الثمينة التي تباع في مصر بشمن فاحش، أمثال الابنوس وخلافه من الماهوقني وهو الخشب الاحمر الفاخر . ولا أظن أن قطراً يتمتع بنصيب وافر من هذه الاخشاب، كما يتمتع السودان، ففيه تجد السدر. والتبلدي. وهذا له تمر حامض لذيذ يشمونه (القنقليز). والهجليج. والهشاب والجميز.واللبان والسنط.والسلم والمكتر. والاندراب. والبشم. والعشر. والاراك. وفي بحر الغزال أشجار اسمها (اللولو) يستخرجون من تمرها دهنا لطيفاً يستعملونه في أطعمتهم بدل المسلى. وأهم الاشجار هناك (العرديب)وهو شجر التمرهندي ويجني في فصل الخريف فيوضع في حياض، ويمجن ويممل أقراصاً، يستعمل في جميع أنحاء السودان مشروبا ملطفاً في الحميات والامراض الالتهابية .

تم شجر الاستك وهو كثير جداً في بحر الغزال وفي جنوبي كردفان، وهو يشبه شجر الجميز. تم شجر الخروع وهم يستخرجون منه زيتاً ، يدهنون به رؤوسهم وأجسادهم . وفي غابات السودان حيوانات مفترسة كنا نقابلها أثناء مسيرنا في بحر الغزال فيشاء الله أن ننجو من شرها، أمثال الاسد .

### والفيل. والزراف. والجاموس البرى. وحمار الوحش. والضبع. والتيتل.



الفيل



فرس البحر

أما الحيوانات الأليفة فكثيره منها : الابل . والخيل . والحمير . والبغال . والبقر . والخان . والكلاب والخان . والمرى . والكلاب والهررة . وهذه لا توجد في الغابات بل تربى . في المنازل لينتفع بها .

أما الطيور فكثيرة جدا أيضا

منها البرية وأشهرها النمام الذي يوجد بكثرة في مديرية كردفان وهو من أهم المواد التجارية عندهم، ويأكلون لحمه أيضا، وقد رأيت العرب في النهود يربونه في زرائب ويمنون به عناية خاصة . كذلك من الطيور البرية



الزراف

**لا** أنه أطول منقاراً وأقصر ساقاً . وهو مشهور بغيرته على أنثاه ، قيل

أنه لا يفارقها ليلا ولا نهـــاراً حتى تأنى أيام حضائها فيسد علما العش بالطين وبترك لها ثقبا صغيرا يناولها منه الغذاء ، وتبقى كذلك إلى أن تفرخ فيفتح لها



الغزال المفترس

الباب وبلازمها . وقد ذهبت ملازمته هذه مثلا ، حتى إذا ضيق أحد الناس على زوجته قالوا (فلان حكمه حكم أب تكو) وقد رأيت في بحر الغزال طيوراً أشبه بالطاؤوس والغرنوق وقد ختلف الناس في حقيقة أسمائها .

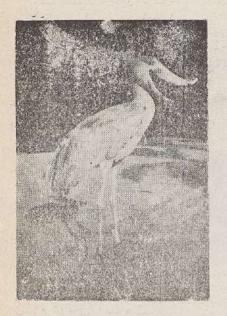

ان اسمه (أبومر كوب) لتشابه منقاره الى المركوب، ويعيش هذا الحيوان على الاسماك اذ يصطادها بنفسه وهو سريع الجرى، تساعده هذه الساق الطويلة فيسبق النعام جرياً. وقال لى أحدهم أن هذا الحيوان اسمه (أبومنجل) وقال آخر أنه نوع من الحبارى ومع ذلك ، فهذه صورته عسى أن يعرف سواى حقيقة اسمه.

وهذه صورة واحدمنها قيل

أبو مركوب

كما رأيت في سنار طائراً صغيراً يدعى ( الدودو ) لونه أخضرهِ أحمر وهو من الظرف بمكان، يصطاده الاطفال وببيعو نه باثمان لا تذكر

أما زحافات السودان وهوامه فكثيرة جداً منها السلحفاة وهم يأكلون لحمها وبيضها ، ويصنعون من محارها الدرق . والرول . والحرباء وفى السودان أنواع شتى من الثمايين،أهمها الأصلة وهى من الثمايين غيرالسامة ، إلا أنها هائلة الحجم وقد رأيت في شامبي أصلة أخبرني المأمور هناك ، أن طولها بلغ سبعة أمتار . وقد رأيتها ، ولمست جلدها بيدى ، فاذا به كجلد الطفل. ولجلد الاصلة عدة فوائد، فأنهم يعملون منه أحجبة، ويعتقدون أن الحامل اذا تمنطقت بحزام مصنوع من جلد الاصلة أمنت كل ضرر. وان الحجاب الملفوف مجلد الاصلة يتى حامله الرصاص والحسد.



وفي السودان العقرب وقد قيل أن عقرب أم درمان هي أكثر العقارب إيذاءً، وأكبرها حجها وأكثرها سماً. انظر الى صورتها فهي تلقى الرعب في النفس على انني اعتقد أن أم درمان أصبحت

من الوجهة الصحية تفوق

عقرب أم درمان

غيره أي أن النظافة التي تعنى بها الحد كمو مة القائمة قد ذهبت بهذه الزحافات فأصبح وجودها نادراً وليس كما يعتقد الناس أن العقارب تسبح في الارض سبحاً.

وقبل أن ننتهى من غابات السودان وحيواناتها نذكر شيئا عن الصيد والقنص فيها، فقد عرف السودان بوفرة الصيد فى غاباتة ، فهو الغاية التى ينشدها الصائدون من جميع الاقطار ، وكثير من الاجانب يقصدونها لهذا الغرض ، وقد شرف السودان فى سنة ١٩٠٩ حضرة

ماحب السمو الامير الجليل يوسف كمال صائداً، ولستأنسي الخير الوفير والكرم الحانمي الذي جاد به سموه على السودانيين في هذه الرحلة المباركة التي أقام فيها نيف وشهرين .

ومن البارزين في هذا المضار جادالله افندي طانيوس صائد الأسود الشهير



جاد الله افدى طا نيوس صائد الاسود

وهو رجل شجاع له فى الصيد والقنص فوادر وحوادث تكتب بماءالذهب.

حدثنى أحد باشاواتنا العظام ممن خدموا فى مديرية كسلا وقد كان مأمورها قال:\_

يتمتع جاد الله افندى طانيوس في مديرية كسلا بشهرة لا يتمتع بها سواه، فاذاذكرت الشجاعة برز اسمه في رأس الشجعان ، وإذا خكر الكرم تقدم اسمه اسم سواه ولا يوجد بين أهالي مديرية كسلا من

يجهل اسم جادالله افندى طانيوس وما وضمت اذنك على باب منزل ، الا وسممت النساه والفتيات يغنين باسم جادالله . والنساء في السودان يعشقن الشجاعة والشجمان ، ويغنين باسمائهم ، ويذكر ونهم في أحاديثهن ، وسمرهن . ولا عجب فقد أنفذ مديرية كسلامن أشرس الاسود ، وهو الاسد المفترس الممروف باسم (أ بوتليس) . وأبو تليس هذا هو الاسد العاتى المعروف

الذي حاول الضباط البريطانيون صيده، فعادوا بخني حنين. ولقد لقيت

جاد الله افندى أخيراً فى الخرطوم وسألته أن يحدثنى عن (أبو تليس) وعن موقمته ممه وكيفية صيده فقال: —

اشتهر الأسد (أبو تليس) بالاضرار بالناس، حتى أصبح مجرد إسمه كافياً للفزع والخوف، فلما كثر لفطالناس بشأنه، عولت على صيده وإراحة الناس من شره، فوضعت الخطة ، ثم صارحت بهذه النية صديقي العمدة (الطيب عر) فما نطقت بها ، حتى نظر إلى نظرة كابها معان ، وقال لى في نوع من التأنيب والمهكم ( ياجني خلي لعب الوليدات (١) إنت بندقيتك واحدة ، را بح تدفن نفسك هذاك ، حقيقة التربة تنادى سيدها) فقات له لست لهذا جئت اكلك،والذي أطلبه منك،أن تعطيني خبيراً مرشدني لمحل الأسد، فأعاد على ال النصيح فأكدت له أنه إذا رفض معونتي في ذلك ، فاني أطلب هذه الخدمة من سواه ، فلما أدرك تصميمي، قبل ذلك ،وهو يترحم على مقدماً ، عندئذ كتبت وصيتي ، وأودعها خزية مكتبي (٢) وقت من القضارف الساعة الثامنة مساءً بمفردى أحمل بندقية بخزنة لخمسة رصاصات، ومعى سبعين رصاصة احتیاطی ، وبعد مسیرة عثمرة ساعات ، وصلت (تومات ود زاید) وکان تابعي ومعه جمل لعفشي والخبير ينتظرونني هناك، وبعد أن استرحت قليلا توافد على الناس وكلهم بين زاجر ومؤنب و ناصح ، وقد كان البعض ينظر إلى نظرة إشفاق وترحم ، والبعض يظنني مجنونا ، فلما فرغت حيلتهم وأدركوا أن ليس في القوس منزع ، سألوا الله أن يوفقني للانتصار عليه ،

<sup>(</sup>١) ياجني أى ياولد — وخلى لعب الوليدات، أى دع عنك لعب الاطفال .

<sup>(</sup>٢) كان جاد الله افندى طانيوس وكيلا لبوستة القضارف وقتئذ .

تحركنا من (تومات ود زامد) الساعة ١٧ ظهراً وصحبتي الحملة الآتية (١) جمل لركوبتي (٢) جمل لتابعي ولوازم السفر الضرورية (٣) حمار للخبير ، لما سلاحنا وهو الأهم ، فأند كان بندقيتين أحدهما نخز نه عيار ١٠٠ مليمتر ، وأخرى خرطوش رش عيار ١٢ ، وقد أعطيت الأخيرة للخبير واحتقظت بالأولى لنفسى ، أما التابع ففد حملته سيفاً . وفى أثمناء مسيرنا اشتريت(خروفاً) لنجمله شركا للاسد،وفي الساعة السابمة مساء وصلنا(خور كتوت) وقبل أن ننفض غبار السفر عنا ، سممنا زئير الأسد في الغابة قادما نحونا ، والظاهر أنه شعر بحركتنا فجاء ليجرب حظه معنا ، ولا يمكنني أن أحدثك عن الرعب والفزع الذي أصاب جملينا حتى أنخذاهما بالقوة ، وربطنا أرجلهما الأمامية، فابتدرني الخبير بقوله (الدنيا ليل داير تسوىشنو(١)) فاجبته أقاتل الاسد في طريقه اليناء وننشب الممركة لنطمئن على النتيجة، فقال ( يافندي الكلام دا أعوج <sup>(٢)</sup>في الليل ما في نيشان والأسد دا عنيد ) عن**دئذ** سألت نفسي، هب: إن الأسد انتهز غللتنا، فهاجمنا وخطف منا رجلا كما كما هي عادته ، فماذا يكون موقفي ? وما هي مدى المسؤولية التي أتمرض الها ؟ ? فاقنعت نفسي أنها شعلة ألهبتها،فلا بدأن أصطلى بنارها ، وأخبرت الخبير أنه لابد من القتال الليلة ، وقد كنت أفكر وأنا أصغى لأصوات جاموس البحر والفهد والمرافعين (٣) وكانت هذه الأصوات تكبرها تفاعيل صدأ

<sup>(</sup>١) داير تسوى شنو معناها ماذا تريد أن تعمل ؟؟

<sup>(</sup>٢) أعوج أى خطأ

<sup>(</sup>٣) المرافعين جمع مرفعين وهو الضبع

الغابة والقمر المطل في نوره الكامل، وما أشد سرورى حينها مررت بهذه الغابة مرة أخرى في سنة ١٩٣٦ فوجدتها مأهولة بالسكان ووجدت إبلهم



1 Wal

تمانق أفرع الأشجار الخضراء ، نمود إلى مجرى الحديث ، فقد تأهيت لمقابلة الاسد (أبو تليس) فر كزت موقفى فى قطعة أرض رماية، وعلى بمد أربعة ياردات خلفى لجهة الشمال ، أخذ الخبير مكانه ومعه بندقيته ، وعلى بعد أربعة ياردات خلفى لجهة الجنوب ، جاس تابعى القرفصاء ومعه سيفه ، وعلى بعد بعد اربعين يارده منا جميعاً لجهة الجنوب ، وفى طريق الاسدر بطت الخروف فى شجرة من السنط ، وبعد اربع ساعة ، فقط ظهر الاسد وأصبح على بعد منا ومهما كنت شجاءاً تحمل قلبا من الصلب فان هذه الشجاعة تتقوض أمام منظره الفزع فما بالك وقد زأر ثلاث مرات ؟ ؟ زأر ثلاث مرات قدمي . وإذا مرات فشعرت أن أشجار الغابة تهنز ، والارض تنتفض تحت قدمي . وإذا

نحن في هذا الموقف ، صلى ، الخبير والتابع واستشهدا استعداداً للموت ، فادركت أن الساعة قد حانت . كل ذلك لم يذهب بشجاءى ولا أنساني الغرض الذي ملك على نفسي الا وهو مقاتلة هذا الاسدالكاسر ، بالاخص وهو امامي على بعد مئة يارده . فتقدم الاسد نحو نا بخطوات وئيدة ملؤها الاعجاب والكبرياء ، فأطلقت عليه رصاصة أصابته . فصرخ صرخة ارتجت لها ارجاء الغابة .

وقد بهیج عندما شم دم جراحه فکبر حجم جسمه وهم علی هجوم المستقتل المستميت بانفعال نفساني قوامه الانتقام، فاطلقت عليه رصاصة ثانية فاصابته ، لكه استمر في هجومه حتى أصبح علىمقربة مني، وحتى امتلا وجهي من لعاب فمه المزبدالنانج من هياجه وتأثير صرخات عيظه. وبالرغم عن دقة الموقف وخطورته، فقدواجهته بطلقة أخرى كسرت زراعه الأيمن، وكانت المسافة بين ذراعه وفم بندقيتي ، لا تريد عن قدمين ،فصر خ صر خته الأخيرة حتى خيل إلى أن الارض تميد تحت قدمي ، وحتى شعرت أن غشا. أذنى قد أصابه العطب من شدة صرخته التي كان الرعد دونها وطلقات المدافع أقل منها . ولكنه ارتد عني وهرع إلى الفابة . أما الخبير والتابع فقد تولاهما الذهول، فقد حاول الأول أن يضغط على زناد بندقيته فاعجز هذلك، أما الثاني. إذ قصد أن يضرب بسيفه ، فقد ضربني في رجلي . وَلَقَد كَانَ شَعُورِي ـ أثناء المعركة مدهشا إذ كنت أشعر أن كل عضلة من عضلات جسمي تؤدى واجبها باتقان وعلى انفراد ، وبغاية السرعة ، حرصا علي حياتها ، كأن. لحما عقلية مستقلة . وبعد بضع دقائق أفاق الخبير من ذهوله ليسألني ( انت طيب ) فأجبته بقول الشاعر

وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان أما الاسد، فبعد أن ارتد عني ، دخل الغابة بحالة أعياء ، وُهو يصرخ حراخ الهزعة والانكسار، ومع هذا فقد قر رأيبي أن لاأبارح الغابة قبل أن أقضى عليه تماماً ، فافتفيت أثر الدم حتى وصلت إلى عرينه . وعرين الاسد كبيت الارنب تحت الأرض فدخلته أحبو على يدى ورجلي ومع أن الأرض كانت ملاعى بالشوك « والحسكنيت »(١) فاني ماشعرت بطعناتها ، وكنت كأنني أسير على أرض من الرخام . نعم دخلته أحبو تسعين متراً ، فوجدته راقداً في دهليز بنته الطبيعة ، سقفه فروع الاشجار الكثيفة المتشابكة . وكانت المسافة بيني وبينه هذه المرة ستة ياردات ، وكان واضعارً رأسه فوق يديه لجمة الشرق. فصفرت له بفمي ، فالتفت إلى ، فانتهزت فرصة التفاته وفي أفل من لحظة ، أطلقت عليه رصاصة في عينه ، فلم يتحرك من مكانه ، وضربته طلقة ثانية عند التقاء مفصل الرأس بالرقبة، فقضي عليه. عندئذ سممت صراخ الناس وهم يقولون (٢) «أنت كيفنك ماعندك عوجه» وكيفن (٣) « أبو تليس » فقلت لهم اطمئنوا فاني شديد ، اما أبو تليس فقد مات. فخرجت من العرين، فلما قابلوني هجموا على يهنئونني بالسلامة

<sup>(</sup>١) الحسكنيت هو نبات برى شوكه مؤذ وهو أشد ايذاء من الشوك

 <sup>(</sup>۲) (أنت كيفنك) أى أنت كيف حالك (وما عندك عوجه) أى أنت ألم يحصل لك ضرر.

<sup>(</sup>٣) كيفن أبو تليس أى كيف حال أبو تليس

ويهزون سيوفهم فوق رأسى اعجابا بشجاعتى . أما أنا فرفعت بدى شكراً لله الذى وفقى لتأدية هذه المأمورية وأخرجي منها سالما .فدخل العربن أربعة مشر رجلا لسلخه ، فاخذت جلده وكبدته . ولا يفوتني أن أبين لك أن كبد الاسد إذا رميته في حوض ماء فكل حيوان يشرب منه لابد أن عوت .

عدت إلى مركز الحلة التي كانت في انتظاري ، وأخذت في تنشيف جلد الاسد. وفي منتصف الليل تقريبا صحونا على زئير مفزع ، فاذا لبوة الاسد تزأر زئيراً ينفطر لحنانه قاب الجلمود ، ويثير بنبرات حزنه كامن الاحساس، فوالله لقد شمرت بالحزن معها، واستمرت في نواحها وزئيرها إلى الفجر ثم اختني صوتها ، وعند طلوع الشمس اقتفيت أثرها ، وكانت تقابلني أثناء مسيرى حيوانات كثيرة كنت أثركها استخفافا بها، ولكني مع ذلك قتلت بين الساءة السادسة مساء والعاشرة، أربعة ضباع، وفي منتصف الليل تماماً رأيت اللبوة تسمي لجهتى فتحفزت للقائها ومشيت صوبها بقدم ثابتة ، فلما صرت على بعد ٢٥ ياردة منها أطلقت علم ا رصاصة اصابت منها مقتلا إذ اخترقت كتفيها. فملاً ني الطمع والزهو فلم أقتنع بذلك إذ أطلقت عليها رصاصة أخرى . فلما سلخناها وجدناها حاملا وفي بطنها اللاث أشبال على وشك الولادة لأن شعرها كان كامل النمو. وكان الخبر قدى في البلدان الحجاورة و بلغ إلى القضارف، وقبل وصولى قابلتنى القضارف عن بكرة أبيها خارج البلدة نساء ورجالا، ورقص النساء والفتيات استحسانا لموقفي وذبح كثير من الأهالى الذبائح شكراً للة. ويظهر أن الانجليز في السودان قد كتبوا تفصيل هذا الحادث إلى اصدقائهم في اوروبابدليل أنه ماورد البريد حتى وصلتنى مئات الخطابات من رجال عظام، وسيدات، وآنسات من جميع أنحاء العالم وكلهم يظهر اعجابه بي، وهو فضل من الله يؤنية من يشاء من جميع أنحاء العالم وكلهم يظهر اعجابه بي، وهو فضل من الله يؤنية من يشاء

the will be the following the same and a second and the same

ed and the second section of the second second

was the first of the same and the

enter the like to be the control of the control

but a light the later of the state of the st

his only winder, will will a trade of slighted

### [ القضاء الشرعي والمناصب الدينية العالية « في السودان »

يسير القضاء الشرعي في السودان على نفس البظم واللوائح التي يسيرا



فضلة الشبخ محد شاكر

التي تتمشى مع الشرع و توافق جو البلاد و ظروف أ داه ال وضع لا تحة تر يب الحاكم الاهاية رفل خلايين مادة مم اللا أحجة النظامية للمحاكم رفى : 34 مادة ، واظل يشفل هذا المنطب العظيم ويوليه عنايته إلى أن نقل إلى مصرا في ٢٠ أبريل منة : 30 من المالية على أن نقل إلى مصرا في ٢٠ أبريل منة : 30 من المالية على أن نقل المالية على المسلم في ٢٠ أبريل منة : 30 منا المالية الشيخ المحمد هارون في هوا في في المسلمة الشيخ المحمد هارون في هوا

عليها في مصر مع اختلاف طفيف اقتضته ظروف البلاد ذلك لأن مجميع الذين تولوا رئاسة القضاء الشرعي هناك بعد استعادة السودان هم من علماء مصر وافذاذ قضاتها، وهم حسب ترتيب تعبينهم كالآتي : فضيلة الشيخ محمد شاكر . عين فضيلته في ٢٨ مارس سنة ١٩٠٠ فاستطاع أن ينشيء القوانين الثابتة



فضيلة الشيخ محمد هارون

أنى قاضى قضاة السودان، فقد خلف فضيله الشيخ محمد هارون وظل قاضياً لقضاة السودان حوالى خمسة سنوات، كان فضيلته عالما كبيراً ومتشرعا ضليعاً استطاع أن يتولى هذا المنصب الكبير فاظهر من الكفاءة والمقدرة ما لازال يذكره الذين خدموا تحت إدارته في القضاء الشرعى.

فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغى. قلنا أن لصاحب الفضيلة الاستاذ

الأكبر الشييخ محمد مصطفى المراغى و هذا الكتاب أكثر من محل واحد.



أتعرض لمدح مولانا الاستاذ فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراعى

فني فصل الأمراء والعظاء له محل ، وفي القضاء الشرعي والمناصب الدينية له محل . وقد أخذ محله الاول في صفحة ٥٩ وها هو محتل محله الثاني . تعين فضيلته قاضياً لقضاة السودان عام ١٩٠٨ وظل يشغله بتلك العبةرية المنقطمة النظير إحدى عشر سنة كان في خلالها موضع احترام الحاكم والحكوم ولست أتعرض لمدح مولانا الاستاذ

الأكبر، فغيرى ممن تعتبر كامتهم حجة قد قالهاً . أجل فقد جاء فى تقرير اللورد كنشنر عام ١٩١٧ تحت عنوان (المحاكم الشرعية) ما يأنى – « لايزال المشيخ مصطفى المراغى قاضى قضاة السودان يتولى رئاسة المحاكم الشرعية

بكمال الاهلية والمقدرة » وقال الاستاذ خليل الخورى القاضي « أن مولانا الاستاذ الاكبر هو واحد من المصريين القلائل الذين شر فوا مركز مصر في السودان ورفعوا رأسها وبرهنوا على كرامتها »

وقد ظل فضيلته حيى عام ١٩١٩ حيث نقل رئيسا للتفتيش القضائي الشرعى في وزارة الحقانية ثم رئيساً لمحكمة مصر الابتدائية الشرعية ثم نائبا في الحكمة العليا الشرعية ، ثم رئيسا لها ، ثم شيخا للجامع الازهر حيت هو الآن أطال الله حياته ومد في أجله .

فضيلة الشيخ محمد أمين قراعه . تولى منصب قاضي قضاة السودان في اكتو بر سنة ١٩١٩ وقد كان مفتشا للمجاكم في السودان، وفي عهده تم من



اصلاح المحاكم وتقدمها الشيء الكثير . عرفت فضيلته شخصياً فهو عنوان الكمال والتقوى . طالما مديد المساعدة لكثير من الموظفين الذين خدمو اتحت إدارته، وكان محتهم على الاخلاص في العمل، والثبات على

المبدأءحتي استحق محبتهم واجترامهم جميعا فضيلة الشيخ محمد أمين قراعه وفى عهده أدخل تمديلات على لائحة المأذونين، ولائحة ترتيب المحاكم و نظامها ، كما لم يغفل لحظة أن ينصف الكفاءة والاخلاق ، وأن يضمهما المحل اللائق بهما ، وقد ظل بمنصبه حتى عام ١٩٣٧ حيث نقل إلى مصر وهو اليوم عضواً بالمحكمة الشرعية الكبرى أكثر الله من أمثاله .

## فضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم

هو قاضى قضاة السودان اليوم الذى تفخر مصر بتوليته هذا المنصب الخطير، وهو رجل عظيم نبيل الاخلاق. كان رئيسا لمحكمة طنطا الكلية



فضيلة الشيخ محمد نمان الجارم

الشهرعية ، فوقع عليه الاختيار ليخاف صاحب الفضيلة الشيخ محمداً مين قراعة . وقد كاد تميينه أن يكون سبافي أزمة وزارية ، فقد كانت حكومة السودان تُتُوِّيُّ أَيُّ ان تستولى على هذا المنصب لتمين فيه أحد قضاة السودان ولكن دولة صدقي باشا رئيس وزراء مصر (وقتند)، عسك محق مصرفي هذا المنصب كا أن صاحب المقام الرفيع على **بلنيا ماه**ر الذي كان وزيراً

للحقانية (يومئذ) قد هدد بالاستقالة إذا نفذت رغبة حكومة السودان. وقد انتهى الاشكال بتعيين صاحب الفضيلة بتوصية الحكومتين. زرته فى مكتبه فى الحقانية بالخرطوم عام ١٩٣٩ فرأيت ماشاء الله أن أرى من عظمة ونبل كنت قبل زيارتي له أنهيب الموقف، وأعمل ألف حساب لهذه الزيارة ، فلما قابلته استطاع أن يذهب بخوفى، أجل، فلفضيلته نوع تخاص من المجاهلة ومكارم الاخلاق، ولاشك أن مصر قد أصابت في تعيين فضيلته في هذا المنصب الخطير فهو عنو أنها والعامل على اعلاء سمعتها والمحافظة على كرامتها، ولازال فضيلته يشغل هذا المنصب نسأل الله أن لدعه ويطيل حياته .

وفي السودان مناصب دينية عالية تأنى رأساً بهد منصب قاضي القضافي وكان يشغله الصاحب الفضيلة الشيخ كن يشغله الصاحب الفضيلة الشيخ



سليد أحمد الفيل إلى عام ١٩٣٨ وهو شيخ من شيوخ السودان الأجلاء ولد في أواخر القرن السابع عشر الهجرى في « المتمـة » عاصمة الجعليين الذين ينسبون إلى العباس فهو عمر ابى . جعلى . عباسى . جاء أم درمان في آخر عهد المهدية وتلقى العلم على العالم الكبير الشيخ محمد المدوى أول شيخ لعلماء السودان ، تم الشيخ محمد عبدالماجد

وغيرهم اوفي سنة ٢٠٠٠ أو النظم في الفيل المسلمة الشيخ اسيد احمد الفيل الم

سلك قلم المعامين القضاة بكاية غلودون ، وتخريج منه عام ٢٠٩٠. وفي بينة بال عبد عبد على القضاة المراكز. بينة بالماء عبن قاضياً لمديرية والدمدف ، فكان أول تنخرجي قضاة المراكز.

وفى أبريل سنة ١٩٢٣ عين مفتشاً للمحاكم الشرعية ، وفى ١٩٣٣ عين مفتياً للسودان ونائبا لقاضى قضاة السودان إلى أن تقاعد على الماش عام ١٩٣٨، ولفضيلته آراء قيمة فى السودان وكلة مسموعة ومقام محترم. يتحلى بالصميم من مكارم الاخلاق ، والنزاهة الصحيحة . ولازال بيته وجهة العلماء والأدباء وأهل الرأى من وجهاء البلاد.

فلما أحيل على المعاش، خلفه صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو شامة عبد المحمود، وهو أيضا أحد الذبن يشار البهم بالبنان. شيخ جليل



فضيلة الشيخ أبو شامه عبد المحمود

وقاض من خيرة قضاة السودان أدبا وعلماً وخلقاً .عرفته وهدو قاضي عكمة الخرطوم بحرى الشرعية، فمرفت فيه كل ما يتحلى به الرجل الفاصل المثقف . له آراء تمت إلى الفلسفة الدينية .فهو حجة في الافتاء والفامض من مشاكل الشريعة الغراء ، ولقد كان اختياره لهذا المنصب اختياراً موفقاً كل التوفيق. رأيته في مصر عام ١٩٣٩ فيددت صلى بفضيلته ، وقد سرنى

أننى رأيته بعد فراق عشرين سنة ، فلقيته هو هو كأنى فارقته بالأمس. والسودانيون كرام لاينسون الصداقة ولهم من حسن معشرهم ما مجملهم في الصف الأول من الأمم الحية في مكارم الاخلاق، فكيف إذا كان من نعنيه عنوان أدبهم وكمالهم وهو فضيلة الاستاذ أبو شامة ؟ ؟ . حقاً ان السودان غنى برجاله الأفاضل وشيوخه التقاة الاثبات .

والمحاكم الشرعية في السودان تتغذى من خريجي القضاء الشرعي. بكلية غوردون . وجميع قضاة السودان الشرعيين من أبناء البلاد الذين. دلت التجربة أمهم خير من يليق لهذه المناصب الدينية العالية . عرفت الكثير منهم وخبرتهم اختبارا شخصيا فما رأيت منهم خاملا ولا مستهترا ولا من لا يعرف كيف يحافظ على كرامته وكرامة منصبه ، ولاغرابة في ذلك، فقد جملت الحكومة همها في انتخاب هذه الفئة من كرام الاسر واعرق. البيوتات في السودان، ولوشئت أن أذكركل الذين عرفتهم والذين يصح أن يكونوا عنوانا لهذه البلاد لضاق نطاق هذا الكتاب، أمثال الاستاذ الجليل الشيخ عمر عطيه المفتش بالمحاكم الشرعية ، ثم فطاحل القضاة أمثال. صاحب الفضيلة الشيخ محمدالامين القرشي ، والاستاذ الجليل فضيلة الشيخ مدثر البوشي، وقد ورد ذكرهما في فصل (الادب العربي في السودان) وقبل أن أحتم هذا الفصل أذكر مع الفخر الاستاذ الجليل والشيخ الكامل صاحب الفضيلة الشيخ محمد اسماعيل المفتى قاضى محكمة أم درمان الشرعية وهو على باب الانتقال إلى أحدى المناصب الدينية الكبرى .

ولا يستطيع غيرى أن يقول كلمة تعتبر المرجع الصحيح لسكل ماتيحلى به استاذنا من فضل وعلم فقد عرفته معرفة أكيدة ، ونعمت بصداقته ردحا من الزمن في كوستي حيث كان قاضيا لمحكمتها الشرعية . عالم ابن عالم ، أنجبه ييت دين وأدب ، اغرم بالبحث والتدقيق ، وهو اليوم ،

من حذاق الفلسفة الشرقية و تاريخها ، ومن أقطاب الحركة الفكرية ، والنهضة السودانية ، وهو استاذ في الاخلاق كما هو استاذ في والدين العلم له من رزانته وصلابته في الحق، وعطفه على الناس ووزنه الامور بميزان التعقل والروية،



مايمطيه انحل ألاول في عداد أفاصل أبناه السودان البارزين. كذلك له من كرمه وحسن معشره ونبله وصراحته في القول ، ما بجلسه في الصدر من شيوخهم ، تراه فيدفعك دافع لاحترامه وإجلاله دون ايعاز منه . ولدعدينة أم درمان عام ١٣٠٥هجريه، وبعد أن حفظ القرآن الشريف اشتفل تحصيل العلوم على استاذه المناف الشيخ محد اساعيل المفتى

الجليل الشيخ على البوشي الازهرئ الطائر الضيت في واد مدنى ، وفي سنة ٤٠٠٤ التحق بكلية غوردون بقسم المعلمين والقضاة، وتخرج منها عام ١٩١٠ نائبلة فضائيا بالمحاكم الشرعية، ثم ظل يتدرج في الوقي إلى أن أصبح قاضياً من الدرجة الاولى حيث هو الآن. وهو من ذوى العقول الكبيرة . بجو في محفوظاته، ما استذكريت معه موضوعاً أدبياً ، الا واستشهد عليه من أَقُوالُ المربِ ان نشراً وان نظها ء فهو «دائرة ممارف» حية، ومتكلم لسن فصيح المنطق ، لا على الكلام في ميدان يمجيه التكام فيه ، كما لاعلى السكوت إذا اقتضاء الحالي. فهو أحد الذين تفخر مهم البلاد ، والحاكم الشراعية، والمتاصب الدينيه الأنه من أبرز قضائها وعلم من أعلامها.

## القضاء الاهلى والنظام الادارى والامن العام الدارى

كانت الاحكام بمد استعادة السودان فما يختص بالمسائل المدنية والتجارية ،مباشراً يتولى الفصل فها المديريون والمأمورون، كايتولى القضاة الشرعيون الفصل في الاحوال الشخصية. أما اليوم، فأنه توجد محاكم مدنية أهلية، تسير على نفس النظم التي تسير عليها المحاكم الأهلية في مصر، ولا تختلف عنها في شيء، إلا في اللغة النظامية، ففي السودان تكون اللغة الانجليرية في الغالب هي لغة المحكمة ، وذلك لوجود قضاة ريطانيون يتولى أقل حيثياتها إلى المتقاضين مترجم من ابناء البلاد . ولقد نشطت الحكومة كما هي عادلها، فجملت من ابناء البلاد قضاة مدنيون وجنائيون، وقد وفقت في اختيارهم كل الاختيار كذلك اختارت نخبة من القضاة المصريين فبرهنوا على كفاءة ممتازة ، ومقدرة ليس بمدها مقدرة. كما اختارت نخبة من أبناء سوريا في الماديم مثلاً من أمثال النزاهة والاخلاص والعمال المقال المنال النزاهة والاخلاص والعمال المقامة المال وعَمَّاوْ القَصَّاء في السُّود ان عن غيره في جيم الاقطار بسر عد الأجر المكه فلست تسمُّم كما تسمع في مصر ، أن قضيَّة ظلت سنة أوعشرة ، وقاما تؤلجل قضية إلى وعد إميد إلا إذا كان مناك ضر وروة غير عادية. والانعظ القاضي في تجديد مو اعيد القضايا و ظروف المتماضين ، وقد تعلى الخصوم أو الشهود بالتاخراف أو التلفون إذا اقتضى الحال وممايساعد على تنفيذ الاحكام بهذه

السرعة ، أن المحكوم عليه بدين يجوز حبسه لوفاء ذلك الدين إذا رأى القاضى ضرورة لذلك .

أما أبناء سوريا الذن ساهموا في نظام القضاء في السودان فكثيرون، يأتى اسم المففور له نسيب فيليبيدس الذي كان نائباً لرئيس القضاة وسكر تيراً عاماً للحقانية في طليمتهم . وهو من أفذاذ السوريين الذي كان لهم اليد الطولى في تنظيم القضاء والنهوض به الى الدرجة التي تراها اليوم

ثم يأتى بمده الاستاذ الجليل يوسف بك النجار الذي كان قاضيه الحكمة أم درمان أخيراً.



وهو قاض فاضل، وأديب كبير، تقلد ادارة مصلحة السجون في السودان، فنهض بها الى درجة الكال ، وظل بها يتعهدها بكل وسائل النظام وحسن الادارة الى أن كانت سنة ١٩٣٠ حيث عين قاضيا الحكمة أم درمان المدنية ، وفي تلك الفترة ، أنعم عليه برتبة البكويه من لدن

ماحب الجلالة ملك مصر ، إلى أن أحيل إلى الاستاذ يوسف بك نجار القاضى المماش عام ١٩٣٧ . عرفته شخصياً قمرفت معنى التضحية المتجسمة في روحه أوقف نفسه لخدمة صفار الموظفين في السودان فكان يدافع عنهم ويتولاهم بعطفه أذكر أثناء الحرب الكبرى يوم ارتفعت أثمان المعيشة ، أن الحكومة منحث الموظفين علاوة حرب طفيفة في أول الأمر ، فتقدم يوسف بك

المي الحاكم العام يستعطفه الرأفة بصغار الموظفين ، فاعتذر الحاكم بأن ميزانية البلاد لاتسمح باكثر من ذلك ، عندئذ قال بوسف بك (أن كبار الموظفين وأنا واحد منهم متنازلون عن نصيبهم في هذه العلاوات بشرط أن تمنح لصغار الموظفين ) فأكبر الحاكم هذه الروح الشريفة وهذه التضحية العظيمة ووعد بالنظر في الأمر وقد نظره فعلاً وعمل على اصلاحه .

أكتب هذه الكامة وأماى خطاب قيم من يوسف بك استرعى نظرى منه قوله (والآن وقد أصبحت من أرباب المماشات فان كثيراً ماتمود بى الذكرى الى السودان وأهله الكرام وأثمنى لويسمدنى الحظ عرأى الاصحاب والاخوان الذبن صرفنا معهم أحسن أيام الحياة وهى أيام الشباب)

أليست هذه عاطفة شريفة لرجل شريف ؟ أجل فان يوسف بك النجار رجل مرهف الحس ، دقيق الشعور ، يحمل بين جنبيه أسمى العواطف الشريفة ، ولا مجب فهو شاعر فياض الشاعرية المستوحاة من الحياة . وكما هو شاعر في خلقه وحياته .

ثم الاستاذ خليل الخورى الذي كان قاصنيا في محكمة الخرطوم. وهو من الذين تركوا أثراً لا يمحى في السودان. وكما أن السودان لن ينساه فهو لا ينسى السودان أيضاً. كتب إلى خطاباً من بيروت ينم عن طيب عنصره ووفائه الى السودان والسودانيين فهو وهو في بيروت يتمتع بمماش صخم لا ينقصه من طيب الحياة شيئا، يذكر السودان ويحن اليه ولست

أُدلل على ذلك باكثر من نشر مقدمة بخطأبه التي تم عن المعلورة القياض قال بمد الديباجه: - و مديد و ديو و الدينان قال بمد الديباجه



« شكراً عظماً لك من أجل كتابك الذى تلقيته باقصى الحبور ، فانى لا يمكنى أن أُلَّمِي العربية والله الله الله وقات الحامرة التي قضيناها في الله وقات الحامرة التي وقت التي وقت الله وقت الله وقت التي وقت الموامرة التي وقت الله وقت التي وقت الله وقت التي وقت ا أنسى تلك الاوقات الحاوة التي قضيناها في السودان مهذا البلد الأمين الذي مكثنا فيه ردخاً طویلاً من النس ، بل زهرة للشباب وكيف عكن للانسان أن ينسى قطراً عاش فيه كل هذا الزمن ولم يتح له أن المستحدث يألف غيره من الاقطار كما ألف ذلك القطر الا-تاذ خلبل الخوري القاضي

السميد بطول الاقامة فيه – فيا الله السودان وبياه وحيا اخواننا واصحابنا الذين عرفناهم فكل منهم محتل في النفس أعظم الذازل وأجلها »

ومن قضاتنا المصريين الذين شرفوا مصر وبرهنوا على استعدادهم للعدل والانصاف في مناصب القضاء، الاستاذا لجليل صاحب العزة عبدالحليم الجديني بك القاضي بمحكمة أسيوط الأهلية اليوم. أقام في السودان بضع يسنوات كان في خلالها عاماً من أعلام العدل في المحاكم السودانية وبارح السودان ولازال الناس يذكرونه بالخير والثناء.

تم الاستاذ الجليل محمد بك حسن المشماوي الذي كان وكيل وزارة المارف المصرية أخيراً وأحيل على المعاش العام الماضي. أقام عزته زهاء العامين في السودان من أغسطس سنة ١٩١٧ الى سبتمبر سنة ١٩١٩. وكان



مثال القاضي العادل النوبه. كان عزته يسمى لراحة التقاضين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مع مراعاة المدل والدقة في الاحكام، فقد حضر أمامه يوما ما في محكمة أمدرمان أحد تجار الماشية ، وكان له دین علی تاجر موسر ، فبث شكواه شفويا، وأضاف الها قوله أنه رجل غريب ولا يستطيع الاقامة في أم درمان ، فدون الاستاذ محمد حسن العشماوي بك

العشماوي بك محضراً بذلك ، وتكلم تلفونيا مع مأمور المركز بطلب الخصم، فحضر حالا وسمع اقواله، وأصدر حكمه، ونفذه عقب صدورة بساعة واحدة ، وقبيل ظهر ذلك النهار ، سافر الشاكى محمل ماله معه . هذا هو نوع من الاحكام في السودان وسرعة اجرآتها، وهو مالا تحلم به الاقطار الاخرى.

ولما عاد المشماوي بك إلى مصر عين استأذا للمرافعات بكلية الحقوق فِ كُرِ تَيراً لِوزَارةِ الممارف فوكيلا لها. ويسمي الممارف فوكيلا لها.

ومن أبناء مصر البارزين الذين تولوا القضاء في السودان الاستاف

الجليل المففور له السيد العشرى بك الذي كان مديراً للشرقية ثم مديراً للدرسة البوليس أخيراً وهو أحد الذين ركوا أثراً لايفني في السودان فقد



كان ملى ، القلوب والعيون. كان قاضيا نزيها عادلا ، وقد غادر السودان من بزمن بميد بمد أن كتب اسمه على الوحات قلوب أهليه . كان يستعمل الرأفة كل الرأفة في احكامه ، مع المزول على قو اعد القانون ، ومراعاة المدل، وكان دقية اكل الدقة يعنى بالقضايا

عنايته بشخصه ، فلا يصدر حكما إلا المرحوم السيد بك المشرى القاضى

يعد أن يقنع نفسه وضميره بصحته ،فهو المثل الأعلى في النزاهة والنبل. وهو أحد أبناء مصر البررة الذين لا ينساهم السودان.

ثم الاستاذ الجليل محمد توفيق وهبى القاضى . له فى السودان مواقف يذكرها التاريخ فلا تكفيه هده الصحف القليلة . نعم فقد كان أنشط المصريين فى الدعاية لبلاده . استبعد عن السودان قبيل مقتل السردار لأن الحكومة هناك شعرت بخطره على سياستها ، وهو أول رجل الهب الحاس الوطنى فى نفوس السودانيين . ولست أنسى يوممات عبدالخالق افندى حسن الوطنى فى نفوس السودانيين . ولست أنسى يوممات عبدالخالق افندى حسن

مأمور أم درمان وخرجت المدينة باسرها تودعه الوداع الأخير ، كما



است أنسى ساعة أن وقف الاستاذ محمد توفيق وهي ليشكر هذه الالوف من الناس. فقد أثار حمية المواطنين السودانيين، فأنقلب الموقف من مأتم إلى مظاهرة زعزعت ثقة الحكومة بنفسها. وظات هذه المظاهرة تنتقل من الهتاف بحياة مصر، إلى اسم سعد زغلول، وقد امتد أمد الحاس إلى أن ذهب من نفوسهم كل خوف،

فهتفوا بسقوط انجابرا والانجابر، الاستاذ محمد توفيق وهبى القاضى وفي يوم وليلة كان السودان شعلة تهتف بحياة مصر والمصريين. وقد اعتبرت الحكومة الاستاذ محمد توفيق وهبى مسؤولا عن ذلك الشعور، فاستدعاه السكر تير القضائي وأمره أن يسافر فوراً إلى مصر بالاجازة قبل حلول موعدها، وقد سافر فملا. ارسلت الحكومة الاورط الانجليزية وجند البوليس إلى محطة الخرطوم يوم سفره، فكان وداعا يشهد للاستاذ عكانه من الخطورة ومقدار حذر الحكومة من نفوذه. ولم تقف المظاهرات بعد سفره، بل بقيت على شدتها، فحاولت الحكومة الانجليزية أن تسترده إلى السودان لتحكم عليه بالاعدام، ولكن الاستاذ كان قد شعر برغبها هذه، فادر القطر المصرى وعاش في اوروبا ردحا من الزمن.

ذهب إلى السودان مترجما بالمحاكم المدنية عام ١٩٠٦ فكان باشكاتباً للحكمة الاستئناف. وكان في هذه الاثناء يتذاكر مواد القانون، فوصل به اجتهاده أن تمين قاضياً، وكان المثل الأعلى للمصرى الصميم في التضحية، فكان يؤلف الروايات المربية، ويمثلها ويوقف ايرادها على مشروعات البروالاحسان. وكان أيضا رئيسا ً للنادى المصرى في الخرطوم، يتولي الدفاع عن المصريين المهمين في بعض القضايا.

هذا هو الاستاذ محمد توفيق وهبى القاضى القانونى الضليع، الذى شهد له رئيس قضاة السودان بالتفوق والذكاء، وقد أطاق عليه أصحاب القضايا اسم «سترى الصغير». ولعل القارىء يريد أن يعرف من هو «سترى الكبير» \* هو رئيس القضاة الانجليز الذى وضع نظم القانون المدنى والجنائى فى السودان . عدا ذلك فهو خطيب مفوه، إذا تكام ملا الاسماع والافئدة، ورد شارد الاهواء، وقاد مرون الشهوات، وقوم زيغ النفوس ، وأخيراً فهو عنوان النبوع، وعنوان التنكير الصائب المتزن ،وشخصية من الشخصيات التى كانت تفخر بها مصر فى السودان، وهو اليوم من كبار موظنى وزارة الحربيه بمصر .

كذلك قد برز من أبناء السودان قضاة ضربوا الرقم القياسي في الذكاء والمدل والنزاهة واحترام القانون ، أمثال الاستاذ الجليل محمد افندي صالح الشنقيطي قاضي محكمة الخرطوم ، وهو واحد من الذين يفخر بهم السودان، والذين تنظر اليهم من كل زاوية فتعجب بهم كل الاعجاب لأنه رجل قبل كل شيء، عرفته وهو مأمور الجبلين عام ١٩٢٣ ومع ذلك فلست أستطيع أن أصوره

في صورته الحقيقية ، وهي أروع مجالي العبةرية الجبارة ، فهو بالاجمال رجل مثقف مهذب. يتمتع باحترام الناس حاكمين ومحكومين. ولست أخليه من العتب لحرمان قرائب من صورته وقد حاولتها فكان يعد ليخلف، وما عرفته قط مخلفاً ولمل له في ذلك حكمة نجهلها نحن.



ثم الاستاذ الدردري محمدعثمان وهوأحد أبناء الاسر العريقة في المجد . بيت علم ، وجاه ، ونسب كريم ، كان لمائلته عن أبيه مكانة محترمة في جميع الحكومات التي استولت على السودان، فني تاريخ السودان القديم، قبل الفتح الرسمي، كان لها نصيباً وافراً من الاحترام، وفى حكومة المهدية ، كان لها أيضًا شأناً عظيما كما هي اليوم الاستاذ الدرديري محمد عنمان القاضي

في عهد الحكومة الانجليزية المصرية تتبوأ مكانا ساميا بجملها على رأس المائلات السودانية منزلة ، أما عن والدته فهي كريمة سوار الذهب الممروف في السودان ، وهو أول من أدخل العلوم الدينية هناكوأخذ عنه معظم علماء السودان بطريق مباشر أو غير مباشر ، ولا مكنني أن أتحدث عن الاستاذ الدرديري في كل ثاحية من نواحيه فقد يضيق المقام. فهو معنى النبل والرجولة الحقة والاخلاق السامية .

تخرج عام ١٩١٤من كلية غوردون ، وتعين مدرسا بالمدارس الابتدائية بضع سنوات تفأى في خلالها في فائدة التلاميذ حتى أحاطوه بحبهم واحترامهم . ولما رأت الحكومة أن ترفع من شأن الادارة بادخال العناصر المثقفة فيها ، كان الاستاذ في طليعة من وقع الاختيار عليهم فتعين و كيــل مأمور ، وما لبثت أن ترقى إلى مأمور . لمحت الحكومة في الاستاذ الدردىرى كل صفات الموظف الحازم المخلص ، ولما كانت الوظائف ( في ذلك الوقت ) بحدودة بالنسبة للوطنيين ، لم تجد حيلة في ترقيته ، فاختارته سكر تيراً عربيا للسير جوفرى ارشر حاكم السودان العام سنة ١٩٢٥ فكان أول وطني شغل هذا المنصب. وبعد استقالة السير جوفري ارشر عاد الى السلك الاداري مأموراً فاستاذا للقانون عدرسه البوليس بامدرمان. فقاضيا مدنيا ورثيسا لقلم التشريع والترجمة بالمصلحة القضائية السودانية. برهن الاستاذ الدرديري، على كفاءة الوطني وعلى استعداده للقيام باعباء الوظائف العليا، فرفع من شأن الوطنين، حتى أصبح يُنظر اليهم بعين الاكبار والاجلال . ثم رقى بعد ذلك الى قاض من الدرجة الاولى لمحكمة الجنايات، تم الحكمة المدنية واختير لمحافظة عموم البحر الاحمر حيث هو الآن

هذا هو الاستاذ الدرديري من الناحية العملية ، أما من الناحية الشخصية والاجتماعية ، فحدث ما طاب لك الحديث . فهو أكثرالسودانيين

اتصالاً بالمشاريع الوطنية النافعة ، وهو أحد البضمة أشخاص الذين تماونوا على تأسيس نادى الخريجين الذى يعتبر أكبر النوادى السودانية اليوم ومحور الحركة الفكرية فى البلاد ، ومقر مؤتمر الخريجين العام . و هو الدستور الوطنى فى البلاد أو مجلس نواب الشباب الراقى .

وقد كان الاستاذ عضو (بعثة التتوج) السودانية التي أوفدت إلى لندن في صيف ١٩٣٧ لحضور حفلات تتوجج الملك جورج السادس، تلك البعثة التي أكرمت وفادتها حكومتنا المصرية وأثرلتها في ضيافتها كما احتنى بها الشعب المصرى الكريم.

ولست أنسى خطابه الرائع الذى ألقاه يوم ودع مصر شاكراً، ذلك الخطاب الذى لازال برن صداه فى دوائرها السياسية والادبية .

هو فى نهاية العقد الرابع أو مستهل العقد الخامس ، وسيم الطاعة ، جذاب الملامح ، يطربك حديثه الخلاب ، يزينه سياج محكم من الرزانة وهدوء الطبع ، شديد التمسك بالدين الحنيف ، غيور على قوميته ، كثير الثقة بنفسه ، بعيد عن مظان الريب . ومواطن الشبهات .

هذه هي صورة مختصرة للاستاذ الجليل ، الذي نسأل الله مخلصين أن يحكثر من أمثاله في السودان حتى تسعد البلاد ويرتفع شأنها .

وكان من حسن سياسة الحكومة أن أقرت رؤساء العشائر، واحترمت تقاليدهم، ووضعت على رأس كل قبيلة سيداً من سادتها، وعينت العمد والمشايخ وقسمت السودان إلى مديريات ومراكز عهدت في المناصب الرئيسية فيها لصفوة مختارة من كرام البريطانيين الاذكياء من ذوى

الاخلاق السامية يساءدهم فيها نخبة من أبناء البلاد . وأقامت المحاكم الشرعية وللمخلية فسارت الامور على نحو مطرد في الاستقراروالمدالة والطمأنينة .

من ذلك أنها أنشأت في سنة ١٩١٩ محاكم أهلية تحت سلطة المشايخ والعمد، وأعطتها سلطة الحكم في القضايا الخاصة باهالي البلاد، ويراس هذه المحكمة ناظرا لقبيلة، ويكون معه أعضاء يختلف عددهم ولا تمتد سلطنها الا الحكمة بالسجن لغاية سنتين وغرامة قدرها عشرون جنبها .

أما الأمن في السودان فلا يمكن أن تكون الحالة التي نراها في السودان من النمتع بالأمن ناتجة من صفط الحكومة وشدة يقظها، فالسودان بلد واسع الارجاء والسلطة الحاكمة قليلة بالنسبة له ، ولكن السبب ، هو أن أهل البلاد قد غرست في نفوسهم غريرة الامانة . فني أي بلد في السودان تستطيع أن تترك بابك مفتوحاً ليلاً نهاراً دون أن تخشى شيئاً . وليس هذا كل مانهنيه ، بل الأهم أن يدرك القارىء بعد السياسة التي جعلت القبائل المتناحرة ترضى بحكم بعضها بعضا ، فمن ذا الذي كان يصدق في الماضى ، أن قبائل الحلوبين العظيمة الشأن المتشعبة في أنحاء النيل يصدق في الماضى ، أن قبائل الحلوبين العظيمة الشأن المتشعبة في أنحاء النيل يصدق في الماضى ، أن قبائل الحلوبين العظيمة الشأن المتشعبة في أنحاء النيل يصدق في الماضى ، أن قبائل الحلوبين العظيمة الشأن المتشعبة في أنحاء النيل تكون يحت رئاستهم ؟؟

ووظائف الأمن في السودان منوط بها البريطانيون يساعدهم نخبة من أبناء البلاد أيضا، بوظائف وكلاء مفتشين ومأمورين، وقد قاموا بوظائفهم خير قيام و برهنوا على اقتدارهم ، نذكر منهم فى الطليمة الاستاذ الجليل حسين افندى عبد العظيم خليفة وكيل مفتش عطبره ، وهو لا يحتاج إلى تعريف ،



لانه سليل أعرق القبائل في السودان (الخلايفة) الذن يسكنون بربر ودراو والذين لهم أعظم الذكر في تاريخ السودان فوالده عبدالعظيم بك خليفه صاحب واقعة المرات عام١٨٩٣ وواقمة دنقلا عام ١٨٩٦، ثم واقمة أبي حمد عام ١٨٩٧ ، وهو من خيرة شباب السودان أدبا وعلما ونراهة . زرته فی مکتبه فی عطبره عام ۱۹۳۹ فكانت زيارة تار لخية لست أنساها. ارتقى الى وظيفته الحالية بكفاءة منقطعة النطير وبرهن أنه شخصية

منقطعة النطير وبرهن أنه شخصية الاستاذ حسين افند عبد العظيم تمثل العبقرية بكل معانيها فنال مانال مجدارة واستحقاق . خدم في كثير من مناطق السودان ، وفي كل منطقة خلف ذكراً طيبا وثناء مستطابا.

ثم الاستاذ النابغ على نديم وكيل مفتش الكرمك، وهو خريج كلية غوردون عام ١٩١٠ حيث التحق بمصلحة الاشفال العمومية، وقد أدرك الرؤساء الانجليز مافيه من نجابة وذكاء فاوصوا بنتله الى السلك الادارى

بوظيفة وكيل مأمور . وفي سنة ١٩٢٠ أنتدب مساعدا للضابط السيسي



فى تجريدة الحكومة التي جردتها الحكومة على ثورة الدنكا المجاورة لمركزطومي، وبمدعودة التجريدة منح مدالية عسكرية ونيشان النيل من الدرجة الخامسة تقديرا لخدماته وظل إلى أن ترقى إلى وظيفة مأمور عام ١٩٢٥. وقد حاز على افندى ندىم رضاء رؤسائه ولذلك قد رقى إلى الدرجة الرابعة عام ١٩٣٣ تم إلى وكيل مفتش عام ١٩٣٥ ومنح نيشان الامبراطورية الأنجليزية من درجة عضو

بعد ذلك منح خلال خدمته بالدويم مدالية الاستاذ على نديم

اليوبيل الفضية ومدالية التتوبج من جلالة ملك بريطاليا العظمي . عدا هذا فقد امتاز الاستاذ نديم بالذوق الممتاز وكرم الاخلاق ، ويعتبر من أبناء السودان النابغين . وهو اليوم مفتش الكرمك الذي يعتبر من أهم المراكز من الوجهة السياسية .

كذلك استعانت الحكومة بإبناء الاسر العريقة فجعلت منهم مأموري المراكز . وانى وان كنت لا أستطيع اثبات صور وتاريخ الـكثيرين منهم فلا يفوتني أن أذكر واحداً منهم على سبيل المثال، وهو الاستاذ الجليل السيدداوودالخليفه عبدالله مأمور بربراليومالذي لايحتاج الى تعريف فهو نجل الخليفة عبد الله و كني ، وهو حامل نيشان الامبراطورية من درجة



السيد داوود الخليفه عبد الله

عضو .M.B.E ، وقد انتدبته الحكومة ضمن وفد النبلاء الذي سافر الى لندن لشهود حفلة العظمي. عرفته شخصياً وزرته في مكتبه في الخرطوم قبل نقله الى مر ر فرأيت العظمة التيورثها عن أبيه تتحلي فيه باجلي معانبها. امتاز بالذوق الكثير والأدب الجم والكرم الحاتمي ، وكل مانتجلي به الرجل المثقف المهذب. ولا هجب أن تستمين الحكومة بامثاله على

تنظيم ادارتها فقد دلت التجارب أنَّ الاخلاق هي أساس متين لكل ما يرفع من شأن الحكومات.

كا أنها استعانت بكثير من الشياب الراقى فى وظائف ضباط بوليس فكانوا عند حسن ظن الحكومة بهم وهاهو الاستاذ الجليل عزالدين افندى مختار وهو انموذج حسن للشخصية السودانية البارزة وعنوان ماموس للاجتهاد والذكاء. عرفته فى كوستى حيث كان وكيلا لمأمورها فعرفت فيه

شابا راقياً يمرف كيف يملك عليك لبك بحديثه الحلو الخلاب وببراءته وذوقه.



حدثني المستر BOLTON الذي كان مفتشا في كوستي قال « انني أثق كثيراً في عز الدين افندي مختار فيو مثال الصدق والتفاني في القيام بالواجب لذا فأنني أعتمد عليه في كثير من الأمور التي تستلزم مجهوداً »

هو خريج كلية غوردون التي أصبحت المستاذ عز الدين افندى مختار في مصاف أعظم كليات المالم بما تنجب من الاستاذ عز الدين افندى مختار مرجال أكفاء وشخصيات بارزة أمثال عز الدين .

كذلك استمانت بدمض الشباب المثقف ليكونوا نوابا لضماط البوليس وهاهو الاستاذ خليفه افندى محجوب نذكره على سبيل المثال فهو صورة صحيحة لاناقة الشاب السوداني المهذب. ومثل من أمثال الاخلاص في العمل. (أنظر صورته في الصفحة التالية)

أما النظام الادارى فى السودان فهو موضع الاعجاب والثناء . استطاءت حكومة السودان الفتية أن تكون فى الاربمين سنة الماضية نظاما إداريا قل أن تجد مثله فى أى حكومة أخرى . نظام صريح لاتمقيد فيه ولاغموض وجميع أهل السودان حتى رجل الشارع وساكن

البادية يمرف الى من يتوجه بشكواه إذا أصابه أى ضير . لذلك تجد



الناس جميعاً في طمأنينة يمتقد كل شخص أن السلطة الحاكمة في متناول يده وأن العدل مكفول له في أي وقت، كما يعتقد أيضا أن الحكومة لاتبطىء ولاتسوف في الاخذ بناصره وانصافه . هذا هو نظام الادارة الذي لاتشوبه شائبة والذي كون السودانيين على خلق عملي متين فجعات الموظف والناجر والزارع والعامل وكل من تقله أرض السودان في مستوى واحد فلا محسوبية

ولا مداجاة ولا ظلم ولا ابطاء خليفة افندى محجوب مساعد البوليس في اجراء المدالة . وهذا الذي يدءو الموظف هناك أن بتفاني في واجيه لانه يعرف أن رقيه يتوقف على الكفاءة والقانون فقط . وليس ذلك فحسب فان تسجيل الاراضي والمقارات قد بلغ حد الكال من التسهيلات . وقد كتب الى الاستاذ خليل الخورى الذي كان قاضيا في السودان سابقا يمتدح هذه النظم قال : -

إن محاكم السودان قد بلغت الاوج من الرقىوقد كانت موفقة في انتقاء رجالها اسواءمنهم البريطانيين أم المصريين والنظام القضائي القائم اليوم في السودان بلوغيره من أنظمة الادارة الحكومية هومما بجب أن تفخربه حكومةالسودان ومما عنيت به على الخصوص نظام التسجيل العقاري الذي أنشأته علىطراز نظام طورنز القاضي الاسترالي والذي سهل المعاملات المتعلقة بالاراضي وبيوعها ورهونها وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالاراضي ، فقد مسحت الاراضي هناك في عهد السر ادجار بونهام كارتر وقطعت قطعا كبيرة وصغيرة، وصار لكل عقار شخصية خاصة يعرف بنمرته، فاذا أراد الانسان مثلا أن يشترى أرضا أو عقاراً عليه بناء فلا يلزمه معرفة أصحاب المقار بل يكني أن يعرف جهته أو نمرته ويسير فوراً إلى مكتب التسجيل فيمطيه هذا المكتب شهادة يثبت فيها حالة المقار المعين وفي هذه الشهادة المآخوذة من السجل تاريخ المقار من أوله إلى آخره كأنه شخص والسجل ترجمة حياته فيفهم طالب الشراء حالة العقار اليوم كأسم مالكه وعما إذا كان مرهونا أو عليه غير الرهن من الحقوق واستخراج هذه المشهادة لا يستغرق من الوقت سوى زيارة واحدة لمكتب التسجيل وبعد الحصول على هذه الشهادة إذا اتفق طالب الشراء مع المالك أمكنهما السير معا إلى مكتب التسجيل فتتم صفقة البيع بزيارة أخرى أيضا وينقل العقار باسم المشترى وكذا سائر المعاملات – أما في مصر وأما في سوريا وأمافي لينان فان معاملة كهذه تنطوى على كثير من المشاق وتستغرق من الوقت مالا يقل عن شهر وما يلازمه من الجهود والزيارات المتكررة لمكاتب متعددة . ولا يدرك هذه الفروق إلا من عانى الآلام والمتاعب في هذا السبيل.

هذا ما قاله الاستاذ خليل الخورى فهو حجة فى ذلك إذ قضى معظم سنى خدمته فى السودان بالمصلحة القضائية. وبالإجمال قان السودان قدانتقل فى عهده الاخير إلى طور جديد يدلك على مقدار سمو أخلاق القائمين بالأمر هناك، وقد اجتازت الحكومة هناك جميع العقبات التى تضطرها إلى عدم تثبيت دعائم الادارة. وها هى تسير من حسن إلى أحسن ولست أشك كا لايشك غيرى، أن حكومة هذا شأنها من الاجتهاد والتفانى فى السعاد الاهلين سيكون لها الشأن الأعظم بين حكومات العالم.

## الحاماة في السودان

كان عدد المحامين في السودان الى سنة ١٩٧٤ ثلاثة ، كلهم أجانب منهم واحد بريطاني واننان يونيان . ولحكومة السودان نظام خاص في قبول المحامين امام محاكمها ويجب الحصول على تصديق من الحاكم العام لمزاولة هذه المهنة . فلما كانت سنة ١٩٧٨ تقدم مصرى هو الاستاذ لبيب سوريال الى الحكومة يطاب تصريحاً عزاولة المحاماة . فعتم الباب أمام أقرانه



الاستاذ لييب سوريال المحامى

من المحامين حيث كان أول محامى مصرى قبل فى السودان بعد حوادث السنة ١٩٧٤ وفى وقت لم يكن فيه أى محام آخر يتكام العربية فى المحاكم السودانية.

أما الاستاذ لبيبسوريال فهو شاب مصرى من أعرق الاسر في صعيد مصر يستلهم النجاح في عمله من همته وضعيره ويسعى لتحقيق آماله الكبار عن سبيل الشرف. زرته في مكتبه في الخرطوم عدة مرات فادركت مقدار النجاح الذي أحرزه والثقة التي نالها بالرغم عن مزاولته مهنة المحاماة، منذ سنة ١٩٢٨ فقط. ترى مكتبه مزد حماً بالزائرين وأصحاب القضايا وهويقا بلهم عاجبل عليه من البشاشة والادب الجم.

تخرج من كلية الحقوق، الم ١٩٢٧ واشتغل مدة قصيرة كمحام في مصر ثم نُرح إلى السودان و ُقبل في كشف المحامين المصربين في شهر ابريل سنة ١٩٢٨.

وكما زرته فى مكتبه رأيته أيضا فى المحكمة يترافع باللغة الانجليزية ورأيت القاضى الانجليزى يصغى اليه بكل التفات فادركت مقدار الاحترام والشخصية البارزة النى يتمتع بها أيضاً.

والاستاذ لبيب شخصية اخرى هى غيرته على أبناء قومه و تعضيده للمنشئات الخيرية ، والكنيسة القبطية ، وبالاجمال فان الاستاذ احد شباب مصر الذين يشار اليهم بالبنان في المودان ومن الذين بالاريب سيسم لهم المستقبل الزاهر.

كذلك قد برع في مهنة المحاماه بعض أبناء البلاد . تراهم يترافعون في المحكمة باللغة الانجليزية فتظنهم من أبناء الانجليز لولا لونهم . وها هو الاستاذ الجليل الدرديري احمد اسماعيل المحامى في ثوب المحاماة وفي يده مجلد من كتب القانون لاني علمت أن الاستاذ له شغف بدراسة القانون والتبحر في خفاياه وهو خريج كلية غوردون فلما

خلما أتم تجهيزيها ، التحق بالمدارس الثانوية بمصر ثم بالجامعة المصرية بم



الاستاذ الدرديري احمد اسماعيل المحامي

حيث كان يضرب به المثل في الذكاء والنبوغ . وقد نال شهادة الليسانس عام ١٩٣٢ وتوظف بوزارة الحقانية في مصر وظل فی وظیفته هذه الى عام ١٩٢٧ اذ استقال لانه حن الى االسودان فعاد اليه حيث هو الآن محاميا امام عاكمهوهو كا ترى في مسهل عمرة يعمل فى الهيئة الاجتماعية يما يعجز عنه الشيوخ. وقد نال ثقة الاهلين وأصحاب القضاباء فلا بخلو مكتبه منهم

فى أى وقت ، وهو عنوان الأدب ، وعنوان الشباب الراقى ، يزينه ما اتصف به من خلق كريم وانسانية وقناعة

ثم الاستاذ ابراهيم المفتى الذي ترى صورته وهو في هذا العمر الصغير فتدهشك هذه الرزانة وذلك الفكير العميق وهذا الهندام المنظم والاناقة الطبيعية ولاعجب فهو في رأس أبناء الاسر العريقة وفي طليعتهم. زرته في مكتبه عام ١٩٣٠ فقيل لى أنه بالحكمة فانهزتها فرصة فهر ولت الى الحكمة حيث وجدته يترافع

أمام القاضي الأنجليزي. كان يترافع باللغة الانجليزية ويقرع الحجة بالحجة



الاستاذ إبراهيم المفتى المحامى

مستشهدا ببعض مواد القانون الانجليزي، فكان موضع احترام القاضي والمتقاضي، يزينه أدبجم وعلم غزير ،وكرامة برزت بها شخصيته. ولستأشك انه إذا ذكر شباب السودان كان من أوائلهم كما لاأشك أن المستقبل كفيل بوضع الاستاذ المفتى فى المكانة التي يرجو هامن النجاح كذلك يوجد محاميان مصريان آخران أوكمها الاستاذ رشدي بطرس الكوساء وهو شاب

مصرى نبيل تلقى العلم فى باريس ، ونال شهادة الحقوق منها ، ثم نزح إلى السودان وقد برز فى مهنته حيث لازال يراولها بكل همة وأمانة . ثم الاستاذ يونس نجم وهو متمصر ، تعلم فى كلية غوردون حيث كان والده فى السودان ثم تخرج من كلية الحقوق حيث سمح له بمزاولة مهنة المحاماة.

## السوريون في السودان

أينما حل السورى فهو مثال الدكمال ، يبهرك أدبه ونشاطه ، وبدهشك ذوقه وسمو تربيته . فكما تجده فى أمريكا وقد زاحم كبار التجار ، كذلك تجده فى مصر والسودان قد تبوأ اسمي المناصب بجدارة واستحقاق ، وهو فى البرازيل كما هو فى جنوب أفريقيا ، حركه دائمة ، وانسانية دونها كل انسانية . تشعر من نفسك دافعاً لاحترامه واحلاله الحل الأول من قلبك وذلك لما تراه فيه من حسن التصرف وحب الخير ، وفوق كل ذلك لعلمه الجم وأدبه الغزير .

السورى شعلة ذكاء . السورى رجل عمل لاقول . شاعرهم فحل ، ومترجمهم نابغ ، وكاتبهم فى الصف الاول ، وتاجرهم صورة صحيحة للثقة والأمانة . لهم مكانة محترمة أينما حلوا ، وشخصية ممتازة أينما سعوا . مركزهم الأدبى فى السودان بين الحاكم والحكوم ، فهم بين كفتى الميزان ، يساعدهم نظام الحكومة هناك أن يكونوا دواماً فى الكفة الراجحة ، فالادارة فى السودان ، واضحة المنهج ، والاشغال الرسمية دقيقة حسنة الاسلوب ، خالية من الحشو والتعقيد .

والسورى بطبيعته حسن الاستعداد للافتباس، ينظر لكل ماحوله نظر الناقد الحكيم، فيقلد ما هو نافع، ويطرح ما هو مضر. وعلى الاجمال فالسورى انموذج حي من الحياة الصحيحة المملوءة بالكال الأدبى، وقد

تغنى شاعر مصر الكبير المفهور له حافظ ابراهيم بفضايهم وقوة عزيمهم حيث قال: —

أسطولهم أمل في البحر مرتحل وجيشهم عمل في البر مفترب لم تبد بارقة في أفق منتجع إلا وكان لها في الشام مرتقب وفي موضع آخر عندح شاعرنا عزة نفوسهم ، ومكانهم من الشرف ، ويمتدح هجرتهم إلى أبعد الاصقاع ، وهمتهم العالية . وفي هذا يقول : — عافوا المذلة في الدنيا فعندهم عز الحياة وعز الموت سيان تيمموا أرض كولمب فاشعرت منهم بوط عريب الدار خيران أن ضافت الشام عن برهان قدرتهم فني المهاجر قد جاموا ببرهان أن ضافت الشام عن برهان قدرتهم فني المهاجر قد جاموا ببرهان هذا هو السورى ، فكما هو في أرض كولمب كذلك هو في السودان . لهم في الخرطوم ناد محترم ، لا يتخلف عنه أعضاؤه إلا لهذر هام ، يعملون على ترقيته بكل ما منحهم الله من قوة .

كان لى شرف معرفة البارزين منهم فى السودان ، فاذا كتبت اليوم عنهم هذه الكامة ، فهى اقل مما يستحقون ، وليس الذين سنذ كرهم هناهم كل من فى السودان ، كلا – فان فى السودان نخبة كبيرة منهم وقد كانوا الى سنة ١٩٧٥ يريدون عن الثلثمائة ، كامهم من طراز ممتاز ، منهم السكر تاريون ، ومديو الاقلام ، وباشكتاب المديريات ، والقضاة ، والاطباء ، والصيادلة ، والمهندسون والمقتسون ، والتجار ، وامتاز واحد منهم باكبر منصب كان يحسده عليه الانجليز أنفسهم ، إلا وهو ضاحب السعادة المفقور له السير سعيد شقير باشا الذي كان مديراً كمالية السودان .

أما التجار منهم ، فهم كثيرون أيضا وجاهم من الفئة التي تشرف الشام وبلاد الشام وأهل الشام .



المغفور له السير سعيد شقير باشا مدير مالية السودان سابقاً أما سعيد شقير باشا فهو مدير مالية السودان الذي كان له الفضل الاول في ترقية ميزانيتها ونمو ماليتها.

هو أبرز رجل سورى خدم حكومة السودان بذكائه ونشاطه وثباته هو المثل الاعلى في سمو الاخلاق، والمثابرة على العمل واحترام القوانين، هو الذي حاز بجده واستقامته ومقدرته احترام جميع موظني حكومة السودان ومجبتهم من أنجلبز ومصريين ووطنيين.

هو سميد شقير باشا وكني.

جاء الى مصر عام ١٨٨٩ فاشتفل محرراً بادارة المقتطف وكان علاوة على عمله فى ادارة المقتطف يعطى دروساً لكثير من الاجانب من بينهم المستر الفرد ملمر (لورد ملمر) الذى كان إذ ذاك مستشاراً مالياً للحكومة المصرية، والذى تنبأ لسعيد باشا بمستقبل حافل بعد أن خبره فاعجب بذكائه وسرعة خاطره ومقدرته.

وحدث فى أثناء الثورة المهدية ، أن احتاجت الحكومة المصرية إلى مترجم بارع لمحافظة البحر الاحمر، فأرشدها المستر مانر إلى سعيد شقير الذى لم يتردد فى قبول هذه الوظيفة . فهين مترجماً فى مايو سنة ١٨٩٠ . فتجلت مواهبه ومقدرته فرقى الى منصب سكرتير للمحافظة عام ١٨٩٤ وأنعم عليه بالرتبة الثالثة وبالرتبة الثانية عام ١٨٩٧ .

وكان بين الذين تقلدوا منصب محافظ سواكن ، المرحوم الاورد كتشنر (قبل أن يصبح سرداراً للحيش المصرى) والسير ونجت باشا (قبل أن يكون مديراً للمخابرات) فاعجب كلاهما به واعترفا بذكائه واجتماده.

فلما تم فتح السودان وأصبح اللورد كتشنر حاكما، رأى حاجته ماسة لرجل فذ يوكل اليه أمر تنظيم مالية البلاد، فلم تغبءن ذاكر ته تلك الشخضية

البارزة والمقدرة الممتازة ، فاستدعى سعيد شقير وقال له بعد أن أفمهه الغرض من الستدعائه . Go then, It will either make you or break you. ويكفى أن تعرف أن مالية السودان كان دخلها . . هر ١٣٦٨ جنيها فاصبحت في عهده . . . ر ، . و جنيها . وفي هذين الرقمين ماينني عن التعليق على مدى عهده ما العظيم الذي بلغته على بديه . فلا عجب إذن أن تمنحه حكومة السودان أبرز أوسمتها تقديراً لخداماته واعترافاً بفضله ، فقد نال رتبة السودان أبرز أوسمتها تقديراً لخداماته واعترافاً بفضله ، فقد نال رتبة



المالية ، كأنه في شرخ الشباب السيرسعيدشقير باشاعلابسه الرسمية

المثماني، ونيشان الحيدى الثالث، ورتبة الميرمران، والباشويه، والمجيدى الثانى عام ١٩١٤ ونيشان النيل الثانى والثالث عام ١٩١٦ وفي عام ١٩٢٤ أنعم عليه بوسام الامبراطورية البريطانية من طبقة فارس مع لقب Sir.

ظل سعيد باشا وقد بلغ عمر الشيوخ يعمل بوكالة حكومة السودان عصر مستشاراً اشؤونها المالية ، كأنه في شرخ الشباب

لايبالى بتعب أو نصب ، يسهر الليالي ويبكر صباحاً إذا دعته الى ذلك ضرورة ، إلى أن كان صباح يوم الاثنين ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٣٤ حيث توفاه الله الى رحمته بمد مرض لم يمهله إلا أياما ، لم ينفع فى در ثه تفانى الأهل

وحب الاصدقاء وعناية الاطباء . وقد حزن السودان كما حزنت مصر وسوريا لنعيه وكلهم يكبرون الخطب ويعظمون المصاب .

هذا هو سعيد شقير باشا من الوجهة العملية ، أما من الوجهة الأدبية فحدث عنه ولا حرج . لم يمكن عظم المنصب ، ولا اعباء المسؤولية ولا العمل المرهق ، ليطمس هذه القريحة الوقادة ، وهذا الذكاء المتاز ، فقد كان بصره في الأدب بصر العالم المصقول الطبع ، فبيناً هو مغمور باكداس الاوراق الرسمية ينظر في حل أمر من أعقد الأمور ، ويصدر الأوامر في الأمور المالية العظيمة ، إذا به وقد خطر له خاطر أدبي ، فيتحرك الشاعر الرقيق في صدره ويتغنى بالمطرب من الشعر في أحرج أوقات عمله . حدّث الاستاذ يوسف بك نجار الذي كان قاضياً في حكومة السودان قال : —

كنا في احدى الليالي في النادي السورى في الخرطوم نامو و نتحدث، واذا رسول من سعيد باشا يطلب أن أوافيه حالاً الى مكتبه في المالية. فلم يتبادر إلى ذهني ، إلا أنه برغب أن يستعلم مني عن بعض النقط في ميزائية الادارة التي كنت أعمل فيها . فذهبت اليه وأنا أحضر الجواب على ما ربا يسأ أنى عنه . فاما دخلت عليه وحييته ، التفت إلى قائلا . هل تعرف قصيدة عبد الحميد الرافعي التي مطلعها : —

قمد الحظ به حتى اقتمد غارب السير ومن جدَّ وجدْ قات نمم: قال اجلس وأعدها على ، فاعدتها عليه وهي تريد عن السبمين

بيتاً، وكان سعيد باشا يقوم ويقعد في كرسيه من شدة الطوب. تم قال متألماً. أليس من الغريب أن يرسل مثل هذا الشعر لأجل الحصول على وظيفة مدير ? ? وهو منتهى ماوصل اليه الشمم والأباء. اهو ومما يشهد له بثقوب البصر في الادب الحادثة الآتيه

بعث المغفور له شوق بك أميرالشعراء إلى المقتطف بقصيدته الفلسفية التى يعارض فيها قصيدة ابن سينا والتي مطلعها (هبطت اليك من المكان الارفع) فقرأها الدكتور صروف وأعجب بمعانيها الشعرية والفلسفية ، وأرسلها إلى المطبعة . ولما ذهب إلى داره لتناول الغذاء ، خطرله أن يريها إلى سعيد باشا . فأخذ معه نسختها وظل ينشد وسعيد باشا يسمع ، فاما وصل الدكتور إلى قول شوق : —

ما بال احمد عيّ عنك بيانه بل ما لعيسى لايقول ويدعى حي استوقفه سعيد باشأ قائلاً هذا لايستقيم معنى لأن القصود هو نفى القول والادعاء معاً عن عيسى ، فاضطرب الدكتور صروف وقال وما العمل والملزمة فى المطبعة ? ولم يبق وقت لتصليح الشطر ? فتناول سعيد باشا التليفون وخاطب شوقى بك فى داره مبينا له رأيه ، فوافق شوقى بك عليه وطلب اليه أن يغير الشطر ليكون : —

مابال احمد عيَّ عنك بيانه بل ما لعيسى لم يقل أو يدعى وعلى ذلك صدرت القصيدة في مقتطف يناير سنة ١٩٢٤ وفيها البيت تزولاً على رأى سعيد باشا .

لم يكن سميد باشا يحب الشمر ويتغنى به فحسب، بل كان شاعراً مطبوعا يأخذ شعره بمجامع القلوب فنى سنة ١٩٠٨ عندما حدث الانقلاب فى تركيا كان سميد باشا من المتحمسين لجمعية الاتحاد والترقى لاعتقاده أن عهد الظلم فى سوريا قد انقضى وسيقوم على أنقاضه عهد النور والحرية ، فنظم قصيدة تليت فى الاحتفال الذي أقيم فى «عاليه» فى صيف تلك السنة قال فى مطلمها: —

اليوم تفتخر الاتراك والمرب إلى أن قال : –

إذا دعى الموت فرداً هب كالهم ما قدموا حذراً أو ردهم خطر ولا اشترتهم وعود ملؤ هاذهب ولا استمالهم مجد يكون به قالو اوقدشهر واالصمصام واندفعوا للشعب حق أتينا اليوم نطلبه فالحر مضطهد والأمن مضطرب الدين لله دينوا كيف شاءكم

قد عاد عزهم والمجد والحسب

حتى كأن المنايا الكأس والحبب وان يكن في جبين الليث ماطلبوا ولا ثناهم وعيد ملؤه الغضب ظلم العباد ولا غرتهم الرتب كالرعد تعصف في احشائه اللهب اما نذوق الردى أو يصدق الطلب والعرض منتهك والرزق منتهب أما لدين هوى الاوطان فاعتصبوا

وليس ذلك وحسب، بل كان رحمه الله يعنى عناية خاصة بالزجل اللبنانى. وله فيه مطالع جيدة .

هذا مجمل تاريخ سعيد شقير باشا الذي ظل إلى آخر أيام حياته محمل في طيات نفسه شيئاً كثيراً من شمائل الشباب فاذا شهد حفل أو مأدبة

أطرف مجالسيه بأقاصيصه ونكاته فيبث السرور في نفوس الذبن حوله مهما الختلفت أعمارهم وأذواقهم ، ولا مجب فقد جمع بين هيبة الشيوخ ونشاط الشباب ، ووعى إلى جانب الحنكة والتجربة كل بهجة في حديث حاووذوق ممتاز رحمه الله رحمة واسعة .

#### اللوا الدكتور باسيل سوسو جرجس باشا

عرفت سعادته شخصيا في مكوارعام ١٩١٤ حيث كان طبيبها فعرفت



اللوا باسيل سوسو جرجس باشا

الرجولة الصحيحة ، والاخلاق السامية ، وتقديس الواجب . إذا أسعدك الحظ فجاست معهولو مرة واحدة شعرت أنك في حضرة رجل خطير تحيط بشخصيته الجذابة هالة من العظمة ، وتشعر با فيه من قوة ، هي قوة المبادي الصحيحة ، والارادة ، والنشاط الصحيحة ، والعواطف الكريمة والشجاعة ، والعواطف الكريمة إذن فهو مستودع قوة عظيمة من الاخلاق السامية . تخرج من الاخلاق السامية . تخرج من

الجامعة الامريكية في بيروت عام ١٩٠٩ بعدأن نال دبلوم الطب والجراحة

منها وانضم إلى الفسم الطبي في القاهرة وما لبث أن أرسل إلى الخرطوم تم مجر الغزال عام ١٩١٠ ثم مكوار عام ١٩١٤.

وهناك حيث كان العمل جاريا في بناء الخزان وكان ثمت حوالي عشرة الآف رجل من العمال وكانت حمى الملاريا والالتهاب السحائي متفشيان إلى عرجة خطرة بذل مجهوداً جباراً فكافهما بهمة لاتعرف للتعب معنى على هذا أنظار اولى الأمر . وظل هناك إلى سنة ١٩١٩ يضرب كل يوم مثلا في تأدية الواجب وكل نواحي الحياة . وقد أكتشف هناك عدة حوادث لم تكن معروفة من قبل فنوهت بذلك المكايات الطبية ناهيك بما أنهال عليه من رسائل الثناء والتقدير من ثقات الطب وفي طليعتهم الاستاذ العظيم Sir chalmers .

وفى سنة ١٩٢٠ نقل إلى كسلاحيث ظل بها قائمًا بواجبه يتمتع بثقة الكبير والصغير إلى سنة ١٩٢٥ حيث عاد مع الجيش إلى مصر عندئذ أبدى رغبته فى اعتزال خدمة الجيش لكى يعمل فى عيادة خصوصية ، ولكن تألب حوله الاصدقاء من عارفى فضله، وفى مقدمتهم المرحوم السيد على باشه . وكيل وزارة الحربية (وقتئذ) ، فاستطاعوا أن يثنوه عن هذه النية ، وهو اليوم كبير أطباء الجيش المصرى فى مصر ومن الذين يشار اليهم بالبنان

#### صمو ئيل بك عطيه

هو مدير الادارة العربية بوكالة حكومة السودان عصر . وهو علم من الاعلام الذين ساهموا في ترقية شؤون السودان ، وواحد من الذين يشهد لهم



صاحب العزة صمو ثيل بك عطيه

التاريخ بعظمة الرجولة، وفي وكرم الاخلاق، وفي اعتقادى أن كل كتاب يصدر عن الذين ساهموا في رفع شأن السودان ماديا واجتماعيا، دون أن يعطى صمو ثيل بكعطيه الحل الاول فيه ، كان ناقصا مجرداً من روحه المعنوية.

أتم صموئيل بك علومه العالية فى الجامعة الامريكية ببيروت

وتخرج منها بعد أن نال شهادتها العلمية من درجة بكالور بوس علوم سنة ١٨٩٨ وفي شهر أكتوبر من السنة نفسها دخل خدمة الحكومة بادارة مخابرات الجيش المصرى ، وفي عام ١٩٠٢ عين باشكاتبا لوكالة حكومة السودان في القاهرة ، وفي أواخر سنة ١٩٠٣ نقلت إدارة المخابرات إلى الخرطوم فنقل

وفي سنة ١٩١٨ استدءاه الرابع ثم رتبة البيكوية من الدرجة الثانية عام ١٩١٦. وأنعم عليه بالنيشان المجيدى الرابع ثم رتبة البيكوية من الدرجة الثانية عام ١٩١٨. وفي سنة ١٩١٨ استدءاه السير جلبرت كلايتون (رئيس القسم السياسي في فلسطين) فمهد اليه في مهمة سياسية استفرقت أربعة شهور. وقد ذكره معالى الحاكم العام مرتين في تقاريره الخصوصية إلى وزارة الخارجية البريطانية. وفي سنة ١٩١٩ من في تعاريره المرافقة الوفد السوداني إلى لندن ، فانعم عليه جلالة الملك جورج بوسام فكتوريا من درجة عضو . وفي سنة ١٩٢٣ عين صابطا للمخارات وانعم عليه بنيشان النيل الرابع وفي سنتي ١٩٢٤ و ١٩٢٩ انعم عليه بوسام الامبراطورية البريطانية من درجة صابط وفي عام ١٩٢٦ أنعم عليه برتبة البيكوية من الدرجة الأولى

هذا هو مختصر تاريخ صموئيل عطيه من الوجهة العملية ، أما من الناحية الاجماعية ، فليس في مقدوري ولا في مقدور سواى أن يعدده، فقد كان شديد الاهمام بكل ما فيه خير البشرية ، كما كان دائب التفكير بأمور الجالية السورية ، وهو واحد من القلائل الذين عملوا على تأسيس النادي السوري بالخرطوم عام ١٩٠٣، وجمعية الجالية السورية عام ١٩٠٨،

انتخب لرئاسة هذه الجمعية عدة مرات ، وانتخب رئيسا للمادى السورى منذ سنة ١٩٧٤ وظل يجدد انتخابه الى أن بارح السودان عام ١٩٣٧ . ولا اجرؤ أن أقول كلم، عن صموئيل بك، فقد قالها من هم أكبر وأعظم منى . نعم فقد جمعت حالة العشاء الني اقيمت له في الخرطوم قبل مبارحته السودان، من عظاء الانجليز من يعتبر وجودهم في هذه الحالة قبل مبارحته السودان، من عظاء الانجليز من يعتبر وجودهم في هذه الحالة

خير شهادة منهم لصمو ثيل بك الذي عمل معهم يدا بيد في تشييد عمران السودان وبناء حضارته ، وإذا صح أن تكون هذه الحفلة شهادة ناطقة فهنالك ماهو خير منها ، فقد استدعاه قبيل سفره حضرة صاحب المعالى السير جون مافي حاكم السودان العام وأبدى له تقديره لاخلاصه و كفاء ته في العمل وأهداه صورته الكريمة ممهورة بامضائه ، مبديا أسفه لفراقه للسودان ، وعظيم سروره لأن هذا الفراق سوف لا يقطع صلته بالسودان المسودان ، وعظيم سروره لأن هذا الفراق سوف الميقطع صلته بالسودان المسودان ، وعظيم سروره لأن هذا الفراق العربية ومستشاراً للحكومة السودانية هناك .

ولا زال صموئيل بك في وكالة حكومة السودان رغم تجاوزه سن الماش لأن حكومة السودان رأت عدم استطاعتها الاستفناءعن خداماته أو الاستماضة عنه بسواه.

ان فى العالم أبطالا لم بحملوا سلاحاً ولا استلو سيفاً ، ولكن قلوبهم لا تخشى خطراً فى سبيل المعاد الآخرين ونصرة الحق. ولا شك أن صمو ثيل بك عطيه هو أحد هؤلاء الابطال ، يسمى الى الخير حباً فى الخير نفسه.

لم ينس فى أى وقت من أوقات حياته أن مسؤليته كانت لله عظيمة قبل أن تكون لانسان مثله . فهو مثل أعلى فى مكارم الاخلاق وسموها ، ومثل حى لكل الذين أرسلهم نصف الكرة الارضية الشرقي الى السودان ومصر.

أجمع جميع الناس بريطانيين وسوريين ومصريين وسودانيين على حبه واحترامه، فاحلوه من نفوسهم أكرم المنازل فجاء هذا الحب دليلا قاطعا تجسم فيه اخلاص الانسان لاخيه في الانسانية.

يمرف جميع الناس المواقف النبيلة المشرفة التي وقفها صموئيل بك يحل فيها أعقد المشاكل الاجتماعية ، ساعده مركزه العظيم على دفع التهم عن الابرياء ، والدفاع عن المظلومين ، فأنم بذلك واجبه المثلث ، واجبه نحو الله واجبه نحو ضميره – ثم واجبه نحو مركزه .

ان صمو ثيل بك عطيه لهو حقا رجل عظيم ، يفاخر به كل رجل محب للانسانية كذلك بجب أن تفخر به سوريا كما يفخر به السودان .

## موسی بك جورج

هو أحد كبار موظني حكومة السودان ، التحق بخدمتها عام

مديثا في ذلك الوقت ، فعمل عزته جاهداً في تحرى خير النظم لعمل عظيم كهذا في تحرى خير النظم لعمل عظيم كهذا في بدى انشائه حتى سنة ١٩٠٥ إذ نقل لرئاسة مكتب المالية بوكالة السودان وظل به إلى أن ترك الخدمة في سنة ١٩٣٠ ، ولا ترال صلاته محكومة السودان قائمة على أساس من الثقة والتفاهم إذ يدعى عزته من حين لآخر

ليقوم بالاعمال التي تتطلب مثل خبرته صاحب المزة موسى بك جورج وكفاءته الممتازة بوكالة حكومة السودان بالقاهرة وامرته نواح بارزة فى حياته الاجتماعية فهو فى طليعة الشعراء البارزين ومن أقطاب اخواننا السوريين المقيمين بمصر ، وقد أحدث النشيد الوطى الذى نظمه عزته قبل سنتين دويا فى الاوساط الأدبية وعلقت عليه كبرى جرائدنا اليومية فى حينه – ولثقافته العالية واطلاعه الواسع أثر جميل فى المجتمع الذى يحيط به مما جمل لمزته مكانة ممتازة فى قلوب عارفى فضله وأدبه.

#### المغفور له نعوم شقير بك

اشهر من نار على علم ، وهو كاتب كبير ، وشاعر ممتاز ، له اسلوب



نموم شقير بك

كتابى تأريخى لا يجاريه فيه مجار، رافق حملة فتح السودان واستطاع أن يدون مذكر اتها بقلمه الساحر فتناول كل موضوع من مواضيع الجغرافية الوضعية والادارية والتاريخ القديم والحدبث فجاءت في الفومئتي صفحة من القطع الكبير وهو تاريخ السودان الدى نفدت طبعته فاصبح اليوم أندر من الكبريت الاحر.

ولاعجب أن تسنداليه حكومة السودان منصب (مدير قسم التاريخ) في حكومتها وليس ذلك . فحسب ،بل ومنحته أسمى أوسمتها تقديراً لجهوده ومقدرته .

ولم يكتف نعوم بك بكتاب ( تاريخ السودان ) الذي يمت إلى وظيفته بصلة ، بل تمداه إلى سواه فكأنه خلق رجل بحث وتنقيب وهذا تاريخ سينا يشهد لعزته بالتفوق ورجاحة العقل. يساعده على ذلك ذكاء خارق وأسلوب رائع وهو من رجال سوريًا الذين خدموا السودان باخلاص ليس بعده اخلاص رحمه الله رحمة واسعة.

## القائمقام منصور بك قطيط

عرفت الدكتور قطيط في السودان فعرفت فيه رجلا شهما رؤوفا



بالمرضى ، طالما عالجهم على حسابه الخاص اشتهر بالنزاهة والكماءة ، وقد تفضل جلالة مولانا الملك فانعم عليه أخيراً بوسام النيل من الدرجة الرابعة . عرفته شخصياً فله من حميد الصفات وجليل الخدامات ما مجملى استبشر باحالته على المعاش اذ سيتخلص

من قيود المنصب ليتفرغ لخدمة الانسانية القائمهام منصور بك قطيط التي هو نصيرها ورافع لوائها .

## الدكتور نقولا معلوف

لا يجهل أي انسان زار السودان، أوعاش في السودان الدكتور، نقولا

معلوف فهو شخصية بارزة تدل على ما لأبناء سوريا من المكانة في تلك

البلاد. له عيادة خاصة في الخرطوم يؤمها الناس من أبعد البلاد لما يتمتع به من الثقة والعناية عرضاه . يضرب المثل الأعلى ، ليس في تأدية واجباته الطبية فحسب ، بل في كل ناحية من نواحي الحياة ، لأنه ممن تفخر الانسانية الراقية برجولتهم وشهامتهم . فهو رجل عظيم قبل أن يكون نطاسياً بارعاً أن يكون نطاسياً بارعاً أن يكون معلوف هو رئيس النادي السوري في الخرطوم ، الدكتور نقولا معلوف

هو رئيس النادى السورى فى الخرطوم، الدكتور نقولا معلوف يعمل جهد طاقته على ترقية شؤونه والعمل على نموه ، كان طبيباً في حكومة السودان ،فاستقال وجنح الى العمل الحروا لحرية المطلقة ، فنجج نجاحاً باهراً تتقدمه ثقته بنفسه واعتماده عليها ، ولازال حيث هو يقوم بواجبه نحو نفسه ونحو الجالية السورية ، ونحوالسودان،أكثر الله من أمثاله النابغين النافعين.

## الدكتور جورج مرهج

لست أستطيع أن أقول كلمتى عن الاستاذ جورج مرهج، قبل أن أجمع تقكيرى وقبل أن أغثل عنوان النشاط والصدق والأمانه والاعتماد على النفس. لقد جمعت كل هذه الصفات للاستاذ مرهج وقاما تتفق لرجل واحد كان صيدليا " في حكومة السودان فاستقال عام ١٩٩٥، وبرأس مال

لا يتجاوز نصف ألف أسس الاجراخانة الانجابزية التي أصبحت مثلا في



الاستاذ جورج مرهج

النظام والنظافة وحسن الادارة . وهاهى بعد خمسة وعشرين عاما فقط، أصبحت ادارة واسعة لا تقل عن احدى ادارات الحكومة . نعم فهذه مخازن مرهج في الخرطوم تقدم درسا عمليا للناس عن نتيجة الشجاعة الأدبية، والثقة، والاخلاص في العمل والثبات على المبدأ هذا عداما اتصف به الدكتور مرهج من دما ثة الخلق الدكتور مرهج من دما ثة الخلق

وكرمها فهو بالاجمال أحد أفراد الجالية السورية البارزين الذين تفض بهم سوريا

# المرحوم عبد المسيح افندى لحام

هو مفتش تلفرافات السودان سابقاً، وقد لا يمرفه كثير من الناس كما عرفته شخصياً، لصلة الممل الذي كانت تربطني به فهو مجموعة فضائل لا لا تنفق لكثير من الناس . هاديء الطبع تتجلى فيه أبرز صفات عظمة النفس الداخلية ، يحمل بين جنبيه نفساً عالية ، وقلباً عامراً بالثقة بنفسه . لا يقف

صاغر آلانسان مثله ، ولا يتنزل لالثماس صنيع من قوم أنكرتهم الانفة . يسمى



المرحوم عبد المسيح افندى لحام

لمساعدة الذن تحت ادارته دون أن يشهره بذلك ، يدفعه الى ذلك كفاءتهم وأخلاقهم ، وهو مذلك يؤدى الواجب نحو ضميره وربه اعتزل خدمة حكومة السودان قبل عشرين سنة فانتهزت شركة ماركونى هذه الفرصة لتستفيد بكفاءته ، فعينته مفتشاً لها . توفى في بكأ بريل عام ١٩٠٩ فبكاه جميع الناس عمن عرفوا فضله ، مكارم أخلاقه رحمه الله رحمة واسعة .

ان الالمام بهذا الفصل على الصورة التي ترضيني ليس في الامكان،



الاستاذ جورج نو تو نحى أن سوريا تفخر أن لها فلست أستطيع أن أجمع جميع السوريين الذين عرفتهم في هذا الكتاب، وان كل الذين فرناهم، إعا ذكر ناهم على سبيل المثال فقط لذلك أذكر مثلا آخر من تجار أبناء سوريا الذي يتمتع السودان بوجودهم فيه، وفي طليعهم الاستاذ الجليل جورج تو تو نجى حامل نيشان الامبراطورية الانجليزية، وزعيم الجالية السورية في أم درمان والخرطوم. ولاشك

أبناء من أمثال جورج تو تو يخى ضربوا المثل الأعلى فى الصدق والأمانة التامة. فنجحوا نجاحا باهراً. وأصبحوا مضرب المثل فى السوق التجاري. تتناول أعماله جميع صادرات السودان ووارداته التجارية، وكما أن له محلا يتولى إدارته تجاريا فى أم درمان كذلك له محلا آخر فى الموسكي فى مصر يتولاه شقيقه الاصغر وهو عنوان الشرف والكال .

#### الاستاذ نجيب حداد

واذ تذكر التجارة والسوق التجارى يبرز ، أيضا اسم رجل الانسانية والكرم الاستاذ نجيب حداد التاجر العظيم . الذي ضرب الرقم القيأسي

فى حبه للخير ، وحبه لمساعدة الناس ، وهو فى السوق التجارى ميزان الصدق ومكارم الاخلاق ، وطهارة الذمة ، وعنوان النبل والشرف.

إذا زرت محله التجارى في أم درمان في المحطة الوسطى،أدركت لأولوهلة، مقدار ما يتمتع به الاستاذ نجيب من الدوق والمقدرة على النظام الذي يتم عن ما في دخيلة نفسة. فمحله غاية في النظام وحسن الادارة. يتهافت الناس على



الاستاذ نجيب حداد

معاملته بكل ثقة ، وهو كعبة يرجع اليها صفارالتجار ليأخذ بناصر هم، ويدفع الضر عنهم . ماطرق بابه شخص إلا وعاد باسم الثغر مستبشر الوجه . يلقاك وهو باسم، وبوءعك وهو باسم، أدب ناصبح، وعصارة من مكارم الاخلاق راها متجسمة في صورته الهادئة اللطيفة فما أغنى سوزيا بالرجال العظام على المناه المناه المناه المناه على المناه المناه

بعد أن تقرأ هذا الفصل التمس اليك أن لا تهمنى بالتقصير في حق كثير من الرجال البارزين فقد قلت انى أثبت ما أثبت على سبيل المثال فقط، أما الالمام به على الوجه الأكمل فهو محال.

ان السودان قد لقى من أبناء سوريا ومن خداماتهم الجليلة الشىء الكثير . فالمغفور له شاهين بك جرجس الذى كان سكرتيراً للحاكم العام، كان مثلا من أمثال العظمة والنبوغ ، ثم الاستاذ الجليل ابراهيم بك دعترى الذى كان سكرتيراً خاصا لسلاطين باشا . ونسيب افندى بدر ، والمشملاني والاستاذ خليل الحاج . والدكتور الياس جبر . والدكتور وديع غض . والاستاذ خليل الحاج . والدكتور الياس جبر . والدكتور وديع غض . واسكندر فريوه ووليم فريوه ، والاستاذ فريد عطيه نائب مدير المعارف السودانية ، ويوسف الاسمر ، والفرد فيتالي

ولا زالت حكومةالسودان ترخر بالنابغين منهم أذكر الاستاذ الجليل ادوار عطيه سكرتير إدارة الأمن العام بالخرطوم، ثم الاستاذ الكبير فؤاد عرمان باشكاتب مديرية الخرطوم وهو رجل ممتاز له من مرؤته وكرم أخلاقه ما يميزه عن سواه وهو على باب الاحالة على المعاش

أما التجار فكثيرون ومعظمهم في أم درمان ومديرية كردفان وبالاجمال فان السودان لاشك مديونا لسوريا بخدامات ابنائها الافاضل الذين لهم في كل مكان أثر بارز وعمل ظاهر .

# الحالة الاقتصادية في السودان. زراعة - تجارة - صناعة

كانت الزراعة في السودان قبل دراسة منابع النيل ومجاريه ، مقتصرة على هطول الامطار ، ولكن قد اتجه كبار التجار والمزارعين في السودان الى الزراعة التي يرويها النيل ، وهم يستعملون وابورات الري الكبيرة لحمذا الغرض ، فهذه مزارع صاحب السيادة العظمى السيد عبد الرجمن المهدي ، والمستر كو نتمخالوس ، وابراهيم باشا عامر ، واخوان كفورى وغيره ، قد ازدهرت وأنتجت نتاجاً عظماً . ويستعمل غير هؤلاء الاغنياء الساقية والنورج ، وفي السودان آلات صغيرة لها أسماء غير أسمائها في مصر ، مثل السلوكه ، والواسوق ، والمنتاب.

أما مزروعات السودان ، فالأذرة على أنواعها . والدخن . والقمح . والشعير . والقطن . وقد كانت طوكر أهم المناطق التي يزرع بها القطن ، غير أن مزار عالسير المهدى بأشافى أبا ، قد فاقتها ، كذلك تزرع جميعاً نواع الخضر . كالباميا . والباذنجان . واللوبيا . والقرع . والطاطم . والملوخية . والبصل . والتوم . والمكرنب . واللفت ، والبقدونس . والفجل . والكوسا والبطاطه . والفلفل .

أما الفاكهة في السودان فقليلة جداً، وقد كانتقبل خمسة عشر عاماً تباع أقة العنب بعشرين قرشاً صاغا، ودستة البرتقال أو اليوسني بعشرة قروش، أما اليوم فبالرغم عن أنها لا زالت قليلة فان أنمانها قد نزلت نزولا محسوسا، ومع ذلك فلا زالت تعتبر بالنسبة لمصر فاحشة ، والسبب في ذلك أن جميع الفاكهة التي تباع في السودان منقولة من مصر ، وفي المدة الاخيرة نشط بعض المزارعين لزراعة البرتقال، وقد قيل أن جنائن الشاهد باشا في الكدرو، قد نجحت في ذلك، ومهما كان من أمر نجاحها فلا اعتقد أن أسواق السودان تستطيع بوما ما أن تبيع الفاكهة بالاسعار فلا اعتقد أن أسواق السودان تستطيع بوما ما أن تبيع الفاكهة بالاسعار التي تباع بها في مصر .

أما فصول الزراعة فثلاثة وهي الدميرة ، والشتوى ، والصيف.

أما زراعة القطن وهي أهم محصولات السودان اليوم ، فقد انجهت أفكار تجار القطن في لانكشير اليه ، وكان هذا سبباً لاهمام جمية زراعة القطن البريطانية ، فانتمش محصوله ، وأصبح ينتمش تدريجيا في كل عام عن سابقه ، وقد انتشرت زراعة القطن في جميع أنحاء السودان ، كما توات الشركة الزراعية بالجزيرة زراعة معظمه . ففي مدينة طوكر ، تزرع في كل عام حوالي ستين الف فدان ، تستمد ريها من نهر بركه الذي يفيض في شهر يوليو وأغسطس . أما ممدن الاراضي في منطقة طوكر فرملية ، وهو سبب قوى في قلة الانتاج هناك ، كما أن الهبوب والهباي ، يتلفان الكثير من زراعة القطن ، وقد قيل انها يتلفان في كل عام ما يزيد عن اثني عشر الف

فدانا . ومحصول الفدان في طوكر ينقص قليلا عن القنطار الواحد أحياناً ثم منطقة كسلا ، وهي التي تستمد ريها من نهر القاش الذي ينبع من بلاد الحبشة ثم عمر بالارتريه . وتعد منطقة كسلامن أخصب أراضي السودان ، فمحصول الفدان فيها يصل الى أربعة قناطير أحيانا ، ولا يقل عن قنطارين . والحكومة تعطى الاهلين أراضي منطقة القاش بحصة قدرها . يسب

ثم منطقه الجزيرة التي تسيطر عليها النقابة الانجليزية ،والتي يزرع فيها قطن الساكلار بدس وأنواع أخرى، وهي تربة خصبة يصل محصو ها الى . ثلاثة قناطير أحيانا ، أما مساحتها فثلاثة ملايين فدانا ، صالحة للزراعة ، وهي تروى من خزان سنار ، من ابريل لغايه يوليو ، ومع ذلك ، فأن هطول الامطار في هذه الشهور من السنة يكني لسد أي عجز تحتاجه الاراضي من الري .

ولا تزرع الاراضى قطنا كل عام، بل ان ما يزرع قطنا هذا العام، يزرع مكانه خضراً العام المقبل، وذلك لراحة الارض عاما بعد عام.

وفی مدیریة واد مدنی ، حقل تجارب (برکات) ، وهو حقل حکومی. تستولی علیه الحکومة و تجری په تجارب واختبارات عدیدة ·

ثم منطقة أبا ، وهي الجزيرة المماوكة ملكا حراً لصاحب السيادة السيد عبد الرحمن المهدى ، وهي أربعين الفامن الافدنة ، كام اصالحة للزراعة وتروى من مياه النيل الابيض قبلي خزان جبل الاوليا بواسطة مضخات ويزرع فيها القطن الساكلاريدس ، وهي تربة خصبة ، ذات طبقة رملية

# خريطة السودان النراعية

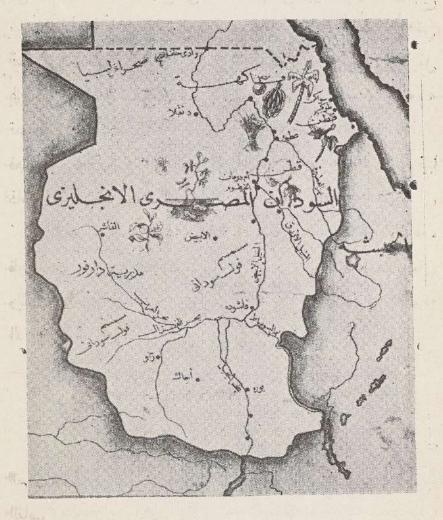

تبين لك هذه الخريطة نوع محصول كل مديرية من مديريات الراعة السودان، وهي تسهل على الةارىء البحث والتنقيب في كتب الزراعة والتجارة الخاصة بالسردان.

خُفيفة . ويصل محصول الفدان الواحد هناك خمسة فناطير أحيانا ولا ينقص عن القنطار بن .

ثم منطقة الخرطوم، وفى الحلفاية (الخرطوم محرى) حقل تجارب شميات، بحث بواسطة اخصائيون فى علمى النباتات والكيمياء وكل ما يتعلق بالزراعة، وتحسين انتاجها ومقاومة آفاتها .

أما الاراض الأخرى التي تقع محرى الحرطوم، والتي هي ملكا للاهالى فهي التي يملكما ويستولى علمها المزارعون فان تربها من الطمي الخفيف، ذات خصب فوق المتوسط، وفها قمحا ينتج محصولا جيداً.

أما الاراضي الوافعة بحرى الخرطوم، أمثال الدامر، وبربر، وعطبره فان معدن أراضيها يشابه أرض منطقة الخرطوم، وهي تصلح لزراعة الحبوب والقطن، وتروى بالآلات الرافعة. وفي شركة الزيداب الواقعة جوار الدامر، يزرعون القطن والحبوب بكثرة، حتى قيل أن مجموع مايزرعونه حوالي خمسة آلاف فدان.

#### التجارة

أهم تجارة السودان الوطنيه التي تستوردها مصر وأوروبا. السمسم. الفول السوداني. الأذرة بأنواعها. الماشية. الغنم. الجلود. البلح. الفحم الفاصوليه. الشطة. لب البطيخ. المسلى. القرض.

والسودان يتبادل مع مصر باصناف من التجارة التي لاوجود لها فيه أمثال السكر . الدخان . الدقيق . المانيفا ورة . الارز . الفاكهة . الصابون الاحذية . الاسبرتو . الغاز . الاسمنت

وفى السودان تجار عظام وهم كثيرون بجب ذكر بمضهم. وفى طليمتهم مأنى اسم صاحب السعادة ابراهيم عامر باشا الذى ضرب الرقم القياسي فى الصدق والأمانة. ثم اخوان البرير، واخوان أبوالملا، وتادرس افندى عبدالمسيح، وغيرهم وغيرهم، ومن التجار الاجانب أيضاً من ضرب المثل الأعلى فى الأمانة، والاخلاس.

#### ابراهيم باشا عامر

ما ذكر السوقالتجارى فى السودان.ودرجة ارتباطه بمصروالخارج،



ابراهيم باشا عامر

وماذكرت الشخصيات البارزة فيه ، إلا وكان إسم سعادته في طليعة الذين يشار اليهم بالبنان استدعانی سمادته علی أثر نشر الدعوة لوضع هذا الكتاب، فذهبت إلى مكتبه بالموسكي، ولقيت باشكاتبه ، وأنا متوجس خيفة ، أعمل لهذه المقابلة الفحساب. فلما تشرفت بلقياه رأيت رجلا مستكمل الذوق والآداب. يتجلى فيه التواضع المدهش، والآراء السديدة. والملاحظات الدقيقة، فزال عنى كل خوف وأدركت انني في حضرة رجل من خيرةرجالنا الذين تفخر بهم البلاد.

ابراهم باشا عامر رجل مؤمن ، له من ثقته بالله واعتماده عليه ،الفضل الاول في تكوين نفسه وشخصيته ، فقد بدأ تاجراً صغيراً ، ولماكان الصدق والاخلاص هما أساس كل نجاح ، فقد وفاهم حقهما منذ أن كان (ابراهيم افندى عامر) فليس عجيبا أن براه اليوم في صف باشاواتنا العظام وهو هو خلك الرجل الدعوقر اطى المخلص لبلاده ووطنه .

ابرهيم باشا عامر رجل عصامي يندر أن تجد من هو على شاكلته في ملاحظاته ودقة ادراكه وكياسة تعبيره وطلاوة أسلوبه .

ابرهيم باشا عامر خلق لغير هذا الزمان، فله من كرمه، ونجدته، وغيرته، وحبه لعمل الخير، ما يصح أن يكون حديث الناس.

ا براهيم باشا عامر رجل جد وعمل ، حسن الادارة ، واسع الاختبار عرك شؤون الدهر ، فعرف ما له وما عليه ، إذا أسعدك الحظ فرأيته في مكتبه ، تدرك مقدار العمل الواسع الذي يتولى شؤونه ، فهو حركة دائمة يخال ذلك مقابلاته لكل نوع من الناس ، فمن رجل خطير صاحب مصلحة ، إلى موظف يعرض عليه أمرا من أمور عمله ، إلى صاحب حاجة ، إلى غير ذلك ، مما جعله أشهر من نار على علم ، وهو اليوم يجنى ثمرة مجهوده ، إذ يتمتع بشروة واسعة تمد عثات الالوف . ارتبطت اعماله وهي تجارة المانيفاتورة بأنواعها بالسودان ومصر واوربا ، فكان المبرز في سوقها ، المعروف

لدى فابريقاتها، المحترم من أعيانها وعيونها، فلما جاءت وزارة صاحب التام، الرفيع مصطفى النحاس باشا ، ووضعت قائمة مشروع الدفاع الوطني ، دوى صوت أول متبرع بخمسة الآف من الجنبهات، فكان ذلكِ الصوت هو صوت ابراهيم باشاعامر ، وقد بث هذا التبرع العظيم الخاس في جميم المصريين فاندفهوا متنافسين ، فكان له فضلان ، فضل تبرعه الخاص ، وفضل بث روح الارمحية والشهامة في غيره. ولاعجب إذا قدر هذا الجود الحاتمي صاحب الجلالةمولانا الملك، فانع عليه برتبة الباشاوية الرفيمةالشأن عندئذ قال الناس، لقدأ عطى القوس باريها ، هذا هو ابرهيم باشا عامر وكفي

#### اخوان البرير





الشيخ محمداحمد البرير الاستاذ على البرير ومن ضمن تجارالسودانالبارزيناخوان البرير ،الشيخ محمداحمد البرير

والاستاذ على افندى البرير وهما من شباب السودان الراقى الذى يضرب المثل باستقامتهما ، وسمعتهما في الشوق التجاري.

تشرفت عمرفة كليهما ، فكان حظاً اغبط نفسي عليه ، فالاول ، لقيته في مركز عمله في أم درمان ، فلقيت منه كل حفاوة واكرام ، وأدركت في الوقت القصير الذي صرفته في متجره ، مقدار مايقوم به من عمل يستلزم رجاحة العقل، وحسن التصرف، حركة داعة لاركود فيها. تقوم على... أساس من الثقة والأمانة . أما الثاني فقد لقيته في مكتبه في الموسكي عام ١٩٣٨ ثم لقيته في أمدرمان عام ١٩٣٩ . أقام في مصر زمنا ليس بالقليل. كان وكيلا عاما لهول تجارتهم ، وليس ذلك فحسب ، بل كان مفيراً للسودان. في مصر . يعج مكتبه باصحاب الحاجات من السودانيين ، يستقبل هذا ويصرف ذاك، والابتسامة لاتفارق شفتيه. ولا عجب فكثير من الناس. يشمرون بالغبطة إذا هم قاموا بخدمة للآخرين، ولا أشك أن الاستاذ على. في طليمتهم . كان رئيسًا للنادي السوداني في مصرة وكان يتولاء بعطفه ماديا وأدبيا. عدا ذلك فالاستاذ على شاب مهذب له احترام في جميع الاوساط. لأنه جمع بين الأدب والذوق. وحسن المعاملة. والكرم فكان وهو في. مصر عنوانا للسودان ولشبابه الراقى .

#### اخوان ابوالعلا

لاشك أن المكانة التي يحتلها اخوان ابي العلا بين تجار مصر والسودان

هي مكانة فلما يحتلها غيرهم . فني مصر عثلهم الاستاذ الجليل مصطفي الفندي أبو الملا.

عرفته عام ١٩٣٧ في القطار الذي كان يقل صاحب السيادة السيد عبدالرحن المهدى عندعودته إلى السودان ، فقد أبت عليه مرؤته عَالَا أَنْ يَسَافَرُ مَمْ سَيَادَتُهُ إِلَى الْمُنَيَا مودعاً ، فعرفت الأدب متجسما فيه والذوق يشع من خلال عينيه .رأيت مثلا حيا من السودان ، وشباب السودان، ومرؤة أهل السودان، الوجيه مصطفى ابو العلا

أثم قابلته مرة أخرى في مكتبه في القاهرة فكان عند حسن ظني به . صرفت في مكتبه ساعة كاملة مرت كأنها دقائق فقد ملك على نفسي باسلوبه الرائع وحسن روايته: يتنقل من موضوع إلى آخر دون أن عمل له حديثا. هذا هو الوجيه مصطفى ابو العلا أحد كبار تجار السودان.

## تادرس افندى عبد المسيح

هو عين من عيون تجار أم درمان، استطاع أن محل محل والده المرحوم الخواجه عبد المسيح تادرس، فكان خير خلف لخير سلف. وهو شاب في مقتبل العمر ، لايعرف للهو معنى ، لا يصرف ساعة واحدة

خارج متجره ، الالضرورة تتملق بعمله الواسع . هو مثال الامانة والثقة



فى السوق التجاري، وأحد أعضاء لجنة الحمدة التجارية، زرته فى متجره فى أم درمان بعد غياب خمسة عشرة سنه، فكانت مقابلة تاريخية، وهى كما يقولون مقابلة (الاحباب بعد الغياب) وقد سرنى اننى لقيته يحتل محل أبيه من النجاح لا يتردد لحظه فى الاخذ بناصر الوطنيين ومساعدة الذين يلجأون اليه فهو بالاجمال رجل عظيم اذا

ذكر السوق التجارى برز اسمه فى الطليعة تادرس افندى مبد المسيح واذا ذكرت الامانة والصدق وبروز الشخصية كان أيضاً فى الصف الاول من تجار السودان.

ومهما حاولت أن أذكر جميع الذين أعرفهم فاني لا شك فاشل ومع ذلك فان أستطيع أن أغفل ذكر أسماه التجار العظام الذين لهم خطره في السوق النجاري أمثال . صالح داوود . جورج بفدادي بك . ابراهيم فخرى هنوي جيد . عبد الحجيد حسن عبد المنعم الدعيته . احمد عبد القادر الوالي . سيد احمد سوار الذهب . صالح عثمان صالح . دفع الله شبيكه . حسن أبوالعلا نمان حداد . هذا في أم درمان فقطأما الذين في البلاد الاخرى فكثير ون بجلون عمان العد والحصر فني الخرطوم اخوان علوب ومهدى الطيب ومجمود دياب

# الشيخ بابكر احمد الشفيع

فى المحطة الوسطى فى أم درمان تجد محله التجارى الذى تدلك نظافته



الشيخ بابكر احمد الشفيع

وحسن تنسيقه على ما يتحلى به صاحبه من شمائل حسان.وهو شيخ مرف شيوخ السودان الذين يضرب المثل برزانتهم وأستقامتهم . لذلك فان الحكومة قد اختارته عضواً في لجنتها التجارية حيث يعمل في لجنتها التجارية حيث يعمل

برأيه في كثير من الامور الخاصة بالسوق التجارى في السودان وهو عدا ذلك ثقة بين أهله وعشيرته وبين كل الذين عرفوه . اشتهر بالصلاح والتقوى والبعد عن مظان الريب كما اشتهر بالسعي الى الخير ومساعدة الاهلين . ولست احاول أن أصفه أو أصف درجة احترامه في سوق أم درمان فهو تحصيل الحاصل وكني

# الشيخ الامين عبد الرحمن ارباب

كالذهب الابريز صفاء وبهجة وهو أحد أعضاء لجنة الحكومة التجارية ، وأحد أبناء البلاد الذين يتمتمون بالثقة التامة من جميع

الطبقات وهو شيخ صاغة المدينة يرجع اليه في كشير من المصلات،



الشيخ الامين عبد الرحمن أرباب

فيجد لها حلاً مرضياً بثاقب وأيه ، وسمة اختباره .

أما التج\_\_ار الاجاب فكثيرون برز منهم المستر A.G. Contomichalos وهو أحد الذين أفادوا السودان واستفادوا منه

## المستر جراسمو كونتمخالوس

يصعب أن نحصى أعمال مستركو نتمخالوس فى السودان ومكانته العملية والأدبية ، فهو أحد الذين يشار اليهم فى ناحية التقدم الاقتصادى فى السودان .

أجل فقد اقترن اسمه مع كل تقدم ونهوض منذ بداية القرن الحالي كا حمل اعجاب واحترام جميع الوطنيين الذين عمل كثيراً لاسعادهم، فهو شخصية ممتازة خدمت البلاد أجل الخدامات، وكفاءة فذه تجلي فيها الاخلاص باجلي معانيه. لقد انفق المستر كو نتمخالوس زهرة شبابه في السودان يسمى لمصلحة البلاد مجداً في تنمية مواردها التجارية.

هبط المسنر كو تتمخالوس السو دان عام ١٩٠١ في سو اكن . فما مرت

يضمة أعوام حتى برز اسمه في السوق النجاري وأصبح قبلة الانظار ، ومحط



الأمال، فرفع بمبقريته وحسن درايته مستوى التجارة السودانية وأعان الوطنيين ماديا وفكرياً. ولعل أوضح دليل على عظمة المستركو تتمخالوس شعور الألم الذي خالط جميع الناس يوم قيل أنه قررقطع صلاته التجارية بالسودان في نوفبر

عام ١٩٣٨. المستركو تتمخالوس

ان أظهر صفات السودان والسودانيين حفظ الجميل. ورجل كالمستر كو نتمخانوس غمرهم بفضله، وأوقف عقله وخبرته ومجهوده على خيرهم وفائدتهم، لهو الرجل الذي سيظل اسمه بارزا يردده أبناء تلك البلادوبمدهم يردده أنجالهم وأحفادهم ماذكر السودان الجديد ونهضته الاقتصادية بوالعمرانية. لقد شارك المستركو نتمخانوس الوطنيين مشاركة فعلية حتى في شعورهم الخاص. نحو شعائرهم وهاهو تبرعه بألف جنيه للمشاريع

الاسلامية الخيرية عام ١٩٣٧ ينطق بفضل الرجل وينم عن تفانيه في مصلحة البلاد.

ومن التجار الاجانب فى السودان الخواجه جورج تونرس . الخواجه اصلانيان كاتيفانيدس ديمترى .زافولاس اشخائيان ومن اخواننا أبناه سوريا الخواجات أخوان قرنفلي وغيرهم وغيرهم .

وأن أنسى لا أنسى التاجر الكبير ، والمزارع العظيم الأستاذ عزيز كفورى الذى استطاع بأمانته وإخلاصه أن يكون جوهرة في عقد العاملين في السودان . وهو لا يقل في مكانته عن أقرانه الظاهرين من مصريين وأجانب أمثال عامر باشا والمستر كو نتمخالوس

#### الصناعه .

أما الصناعة فى السودان فقليلة ، وهى لاتكنى حاجة البلاد ، وتقتصر على دبغ الجلود ، وحباكه أقمشة الدمور ، وخرط العاج والخرتيت ، وصياغة الحلى والاوانى المدنية . وصنع الحراب والسكاكين وأدوات الزراعة .

# بعض نوادر (۱)

الكرم. والشجاعه. والوفاء. وعزة النفس. في السودان

فى السودان بعض نوادر تتجلى فيها أرقى صور الأخلاق الفاضلة ، محسبها بعض الناس فى الاقطار الاخرى مبالغة أو خرافة ، ولو انبي جمعت كل ما اعرفه من هذا النوع لأعوزنى الأمر إلى مجلد مثل هذا الكتاب ، وهذا الذي يدفعي إلى الاختصار والاقتضاب ، مكتفيا بنادرة واحدة من كل نوع من انواع هذه الحلال السامية .

أما الكرم فهو غريزة في نفوسهم ، فكما هو في الرجال ، كذلك هو في النساء ، وفي الاطفال أيضا ، وقد اشتهر البارزون منهم بالكرم الحاتمي الذي يفوق كل وصف . وهذا هو الزبير باشا لازالت نوادره في الكرم يتناقلها الناس فاسممني لأحدثك عنه . والرواية عن رجل من رجال السودان المعروفين بالصدق والامانة في النقل، ألا وهو المفقورله الشيخ يوسف بدري التاجر في كوستي سابقا ، وليس في الرواية ما ينبئك بكرم الزبير فقط بل التاجر في كوستي سابقا ، وليس في الرواية ما ينبئك بكرم الزبير فقط بل

حدثني طيب الله تراه قال: -

كان الزبير باشاكريماً ، واسع الصدر حليا ، يتحلى بكل أخلاق الملوك

 <sup>(</sup>١) هذا الفصل هو جزء من عادات أهل السودان لكنه سقط من مكانه فائرنا نشره هنا خير من اغفاله .

ومما روى عن كرمه وحامه ، أن رجلا اسمه ( الضو ) عاش طيلة عمر • في (الترابي)(١)، لا يملك من حطام الدنيا الا ناقة ينقل عليها أحمال المسافرين بين الترابي والكاملين ، فيُنتج من ذلك قوت أطفاله في آخر كل يوم . عاش هذا الرجل على هذا النظام سنوات عديدة ، راض بحالته قانع عا هو فيه ، لا يسأل انسانا شيئًا ، الى أن فوجيء بموت ناقته سنة ١٩١٧ فانقطع بموتها الرزق عن اطفاله . ضاق حال الرجل وعبست الدنيا له ، حتى اصطر والميش الى الاستجداء ، فنصحه أحد عارفيه ، أن يلجأ إلى جار عثرات الكرام الزبير باشا ساكن الجيلي. فصادفت هذه النصيحة هوى في نفس الرجل، وما لبث أن نفذها وسافر إلى الجيلي مشيا على الاقدام، فلم يصلها إلا بعد مسيرة خمسة أيام . فلما وصلها سأل الناسءن قصر الزبير باشا فارشدوه اليه ، فذهب تواً ولما دخل الباب الخارجي لتي مثات من الناس في حضرة الزبير باشا وهو متصدر المكان على عنقريب. فاجتاز الرجل هذه الجموع بكل شجاعة فلما اقترب من مجلس الزبير وقف متأدبا وقال

سلام عليك بالباشا

فرفع الزبير رأسه وردعليه السلام وقال أنت منو<sup>(۲)</sup> فقال الرجل أنا الضو جيتك من الكاملين ، ووليدانى خمسة يوم بايتين القوا<sup>(۳)</sup> فقال الزبير باشا أها وداير شنو<sup>(۱)</sup>فروى الرجل روايته وما كان من أمر ناقته

<sup>(</sup>١) الترابي بلدة بجوار الكاملين تبع مديرية النيل الازرق .

<sup>(</sup>٧) انت منو أي من انت (٣) بايتين القوا يبيتون جوعا

<sup>(</sup>٤) داير شنو اي ماذا تريد ?

حتى أتى على آخرها فقال ( وقالوا لى امشى للزبير ، وادبنى جيتك يا الباشا فتأثر الزبير من رواية الرجل والتفت خلفه ليستدعى أحد خدمه فيأمره علم راه فى أمره ولكن الرجل ظن أن الزبير باشا قد رفض طلبه فاشاح بوجه عنه ، فانهال على الزبير سباً وشما باقذع الالفاظ واوقعها فهجم الناس على الرجل يريدون قتله أو ضربة ، ولكن الزبير باشا أدرك ما خلمر الرجل فمنع الناس عنه واستدناه من مجلسه ، وسأله قائلا ( قلت شنو (١١) ) فاعاد الرجل السب ثانيا حرفياً ولم يكتف بذلك بل قال ( واذا كان ما سممت سمح (٢) كيت وكيت وأعاد السب لثالث مرة ) والناس يعجبون من امر الرجل حتى ظنه البهض معتوها فالتفت الزبير لمن حوله وقال

(يااخواننا الراجل معذور الجوع كافر) واستدعى أحد خدمه وآمر أن يضاف الرجل فى الخلوة ، وان يمطي ناقة ومئة ريال. فما سمع الرجل ذلك حتى أكب على قدمى الزبير يقبلهما ويبلاهما بدممه ويطلب المفو عما بدرمنه فمفا عنه ، واعاده مجبور الخاطر يلهج باسم الزبير وبكرمه .

ومما يروى عن الزبير باشا أيضا أن فقيها من أهل كردفان يسمى عبدالعزيز سمع بكرم الزبير في بحر الغزال فقصده يريد منه نوالا فأمر له بجارية لكنها لم تمجيه فقال

« إني قصدتك لجارية عنقها طويل، وردفها ثقيل، وشعرها غزير، وبطنها ضمير وسنها كالجبر إذا مشت كأنها أمير وإذا وقفت تعجب هذا

<sup>(</sup>١) قلت شنو أي مأذا قلت (٢) سمح هنا معناها ( تماما )

الفقير) وأشار الى نفسه . فقال له الزبير ( ان هذه الصفات لا توجد حتى فى بنات الجزيرة (١) ثم نادى أحد غلمانه وقال أثنوه بزيتونة فأتوه بها وكانت جارية جميلة فأعجبته فقال ( قبلت زبتونة الصادقة الميمونة اللهم أجملها كزليخة المفتونة ) فقال الزبير خذها وخذ الاولى جارية لها فازداد الفقيه طمعا بكرم الزبير وكان بيده ركوه ( ابريق ماء جلد ) فقال وهذه الركوة من مجملها لى ? فدعا الزبير أحد عبيده وقال احمل هذه الركوة لسيدك فحملها وذهب الفقيه بالثلاثة شاكراً مسرورة وقال احمل هذه الركوة لسيدك فحملها وذهب الفقيه بالثلاثة شاكراً مسرورة التحرية المسرورة ال

ولم تختص الشهامة في السودان بالرجال فقط بل بالنساء أيضاً فمن نوادر الشهامة والتضحية ما روى عن رجل من الضبانية يدعى عبدالرسول كان منزوجاً بامرأة يحيها جداً وهي تكره أحد أخواله فأوغرت صدره عليه فأخذ خنجره وقصد خاله فوجده محلب بقرته فشرع في طمنه بالخنجر حتى قتله فأمسك رجله إذ ذاك ومكث ينتظر القتل فحضر اخوة القتيل وبكوه ولم يتعرضو لابن اختهم إذمن العار عندهم أن يثأر الرجل من ابن اخته أو يمسه بسوء فلما حضرت اختهم (والدة عبد الرسول) صاحت وولوات وحثت التراب على رأسها حزناً على أخيها ونادت بابنها قائلة ان كنت ابني وابن ابيك فلا تعش بمد قتل خالك فقال عبدالرسول لأخواله اقتلونى بثأر أخيكم ولما أبوا أخذ خنجره وطمنبه نفسه فوقعميتا الى جانب خاله فهزت أمه يدها فوقه وزغردت ارتياحا وقالت حقا انك ابني وابن. أبيك ثم حملوا القتيلين ودفنوهما في حفرة واحدة .

<sup>(</sup>١) قيل أن نساء الجزيرة هن اجمل نساء السودان

ومن أخب ما يروى في هذا الصددأن السلطان على دينار عندما حاصر ته الحكومة وضيقت عليه الخناق عام ١٩١٦ وعزم على الهرب عنفته شقيقته الاميرة تاجه وأمرته أن يموت فوق سجادته أو على ظهر جواده صونا لكرامته وإذ ارادت أن تابهب الحمية في فؤاده قالت له (يجب أن تحارب حتى آخر نفس يتردد فيك والا فالأولى أن أعطيك ثيابى لتلزم الدار وآخذ أنا جوادك واذهب إلى الحرب)

وليس ذلك فقط، فانه روى أن محمد الزين المهروف في واقعة إلى حمد لما ضاق به الحال وبق وحده في صدر الجيش عام ١٨٩٧، كاد أن يتقهقر لولا أن وصلته رسالة من زوجته في أم درمان تستحثه على الثبات فتقول (اوعى تبق زى ود بشاره، تعال اسمع نبذ (۱) نسوان البقعه (۲) يوم هزموه في دنقلا) وقد ختمت رسالتها بقولها (فاياكوالانهزام لأني لااطيق العيش معك بالذل والاهانة) فصمم محمد الزين على القتال حتى يموت أو ينتصر

## عزة النفس والبر بالقسم

ولا يتسع المقام في هذا الكتاب لقصص الحب والفرام ، غير انى أروى لك القصة الآتية . أقصم الالأنبئك بخبر قيس السودان ، ومحبويته ليلى السودانية ، بل لأضع امامك صورة صحيحة من النبل وشرف الحتد الذين يتحلى عما السودانيون نساء ورجال . فقد أحب (محلق) وهو فتى نبيل من (بني الحمران) بنت عمه (تاجوج) كما خفق قلم اهى أيضا بالحب الطاهر العفيف

۱) نبذ ای ذم ۲۰ البقعة ای أم درمان

كان ( محلق ) يتمتع بنصيب وافر من جمال الرجال ، امتلا مدر. عزة واباء.

والسودانيات يعشقن الكريم العزير فلا يشترى قلب المرأة إلا بالفضل والكرم والشجاءة . طلب ( محلق ) يد بنت عمه فلم يتردد عمه فى قبوله بعلا لبنته ، ووهبت ( تاجوج ) قابها لأبن عمها ، وملائت بيته انسا وصفاء ، وكان لا يحدثها إلا باخبار الشجعان والفروسية فسجرها حتى أصبحت للإيطيب لها العيش إلا بجانبه .

وذات يوم بينما كانا يتسامران اشتهت نفسه لونا آخراً من الوان المداعبة ، فطلب اليها أن تتجرد عن ثيابها وتسير أمامه ذهابا واياباً ولكن (تاجوج) أبت عليه ذلك .

أبت مرة وأخرى ، ولكن زوجها أصر مرة وأخرى ، ورجا والحقال قالرجاء ، ووعدها انهى اجابته إلى هذا ،اعطاها ماتتمى عليه . فلماشعرت أن لا مرد لما أراد صممت فى دخيلة نفسها على أمر من الامور فطلبت اليه أن يقسم أن بجيبها إلى أى طلب ان هى نرلت على ارادته واجابت طلبه وفى نشوة طائشة أقسم لها بأغلظ الإيمان على ذلك فحلمت ملابسها وتجردت منها بتاتا ، والحياة قد أظلمت فى وجهها لشدة حياءها ، وبعد أن تمشت أمامه روحة وجيئة ، قال لها لبيك فاطلبي ما تشائين . قالت أطلب أن تطاعني فى الحال .

جن جنون ( محلق ) وطارمه و ابه وود لو ترضي بحياته دون هذا الطاب

فاستغفرها بكل صنوف الرجاء والتوسلات أن تعفيه من ذلك الطاب القاسى وراح يقبل قدميها وبجثو بين يديها المل قلبها يلين فأبت بكل شمم أن تنزل عن مطلبها فكان لها ما أرادت .

نمم: لقد طلقها ( محلق ) لأنه رجل شريف والشريف إذا وعد انجر فكيف به اذا اقسم ? لقد نزل عند كلمته ، وبرآ بقسمه ، فهانت عليه نفسه حتى لايقال وعد ولم يف ، وأقسم ولم يبر بقسمه .

مضى (محلق) يهيم كالمجنون لا يأبه للحياة ولا يذكر شيئاً غير (تاجوج) التي اصاعها في سبيل لذة اشبع فيها عينه في لحظة خاطفة .

كان ( محلق ) مرهف الحس ، دقيق الشعور ، لم تده فو ته و لا فؤاده حين علم أن ( تاجوج ) تزوجت رجلا آ خر فمرض مرضا شديداً ، وأحس بانتهاء العمر ، فأسر إلى بعض خلصائه بحقيقة ما يشعر به من توديعه الحياة ويود لو يودعها في ( تاجوج ) ، و تمني عليهم أن يهبوه نظرة منها قبل أن يلفظ تفسه الأخير . وأحست العشيرة أن عزيزاً من كرامها قد ذل . . . . والسودانيون لا يردون عزيزاً عن رغبة ، ولا يقفون لكريم في حاجة والسودانيون لا يردون عزيزاً عن رغبة ، ولا يقفون لكريم في حاجة فابلغوا هذه الرغبة إلى ( تاتوج ) خفت اليه وهي ترجو أن ترد اليه الروح ، قيل : فلما دخلت عليه وقف لها الذساء اجلالا لانها كانت أجمل ينات ترمانها . أما هو فلما دنت من سريره ابتسم لها واسلم الروح .

القصة أطول من ذلك ولكنا نقف بها عند هذا الحد حيث انتهى المغزى الذي قصدناه والممنى الدقيق الذي رغبنا فيه . فقد كانت عفة

﴿ تَاجِوجِ ﴾ أحسن الامثال عند السودانيين ، يتناقلونها جيلاً بمد جيل ، فيروون عنتها وطهارتها ، كما يروون جمالها وسحرها .

صنحت ( تاجوج ) بحبها وطمنت قابها فى صميمه ، وصنحت بمنزل الزوجية المقدس لتبرهن أنها شريفة ، تأبى أن يعرض جسدها هذا العرض الرخيص الاشباع شهوة وقحة .

لقد أبت أن تنزل على ارادة (محلق) أولا وودت لو تبتلمها الارض قبل أن ترفع عن نفسها حياءها ، وتخلع عن جسمها ثيابها ، ولكنها منحته ماطلب لكى تتخلص منه طالما هو يستهين بعزتها وبكرامتها ويستعملها اداة لشهوة نفسه دون احترام شخصيتها وحياءها .

لقد حدث ماحدث بين (تاجوج) (ومحلق) في مخدعهما الخاص فهو طى الكتمان ، زد على ذلك أنه هو زوجها الشرعى الذي يباح له منها مايشاء ولكن أبت (تاجوج) الاأن تكون عزيزة حتى بينها وبين نفسها ، وفي هذا ما فيه من شرف النفس المختلط بالدم ، والحياء الغريزي المخلوق في تكوينها .

لقد كانت تحبه ، وتشمر بالغبطة بجانبه . ولا قيمة للحياة عندها بدونه ولكنها استهانت بكل ذلك وسحقته بقدميها لكي تحتفظ بعزة نفسها وشرفها فها في نظرها الحياة الصحيحة.

بذلك ضربت ( تاجوج) المثل الأعلى في الشرف والاعتصام ، كما ضرب ( محلق ) المثل الأعلى للرجل الكريم الحر ، حين يردري بالحب في سبيل الشرف ، ويحتقر العشق براً بالقسم ، وينتقم للهوى الرفيع من الهوى الرفيع من الموي الوضيع ، فينصب من ضميره قاضياً يرد اعتبار نفسه .

مات محلق من زمن بعید ، کما ماتت (تاجوج) أیضا ، ولـكن بقیت ذكری (محلق) تذكر كلما ذكر الشرف والنبل ، كذلك بقیت ذكری (تاجوج) فتنة الاجیال وذكری الحب والعفاف .

恭 恭

ومن نوادر الـكرم عند السودانيين ما أنقله عن اللوا نجيب مايكه (١) باشا حيث حدث قراء القطم عن السودان فقال : —

أذكر من حودادث كرم السودانيين اننى فى أول مرة ذهبت فيها الى السودان كلفت بالذهاب مع قوة الى أحد البلاد وكنت لاأعرف كيف يسيرون فى الصحارى وكيف يتقون العطش فالمتقر رأبي على أن آخذ شاياً بدلا من الماء لانه بمنع العطش . وملائت (زمزميتى) شاياً ودخلت الصفوف وأذكر أن آخر كلة قالها قائد القوة قبل تحركنا « ليحرص كل منكم على الماء فسياً تى عليكم وقت يكون فيه أغلى من الذهب »

ولما سر نامدة تعبت وعطشت وفرغ مامعي من الشاي ولم يكن معي قطرة واحدة من الماء وشعرت محنجرتي تحترق وخارت قواي والكن جندياً سودانيا أدركني فاستندت الى ذراء وأنا أجر رجلي على الارض جرا والقيت. ثقلي كله على جسمه . ومن سوء الحظ لم يكن مع القوة دا بة واحدة لاركبها

<sup>(</sup>١) انظر صورة سعادته في فصل الضباط الذين عرفتهم في السودان

ومع ندرة الماء ووصايا القائد كان الجندى لا يتردد عن اعطائى مرف مائه كلما طلبته أما هو فلم يشرب مرة واحدة بل اكتفى بأن وصنع قطعة من الزلط فى فمه ولم يشرب إلا بعد ما جلسنا للراحة فى احدى البقاع. ولو لم يساعدني هذا الجندى لما أمكنني السير ولتخلفت فى الطريق ومعنى هذا الموت المحتم، ولما وصلنا عرفت أن من عادات السودانى أن لايشرب الماء وهو سائر لان الشرب فى هذه الحالات نريد الانسان عطشا على عطشه. ولكنه لم يرض بأن ينبهنى الى خطأ الشرب حتى لاأظن أنه يضن عائه على "

ومن نوادر الشمم والاباه، وعزة النفس، أن اللورد كتشر يومزار السودان عام ١٩،٢ مطبعند وصوله حلفا أن يرى الامير عمان دقنه الذي كان أسيراً هناك فخف مدير حلفا الى عمان دقنه يبلغه رغبة اللورد، فرفض بتاتا أن يذهب اليه. ولما علم اللورد بذلك، ذهب بنفسه الى محل وجوده، واحد أن سلم عليه، سأله أن كان يريد أى مساعدة منه ? وكان اللورد يظن أن عمان دقنه سينتهز فرصة هذا السؤال فيطلب العفو عنه، وفك أسره ولكن عمان دقنه التفت الى اللورد ولم يزد على قوله (كتر خيرك) وتر كه وانصرف عمان دقنه البغ اليه الاعتزاز بالنفس وعدم الظهور بالضعف أمام القوة ولست وهو أقصى ما بلغ اليه الاعتزاز بالنفس وعدم الظهور بالضعف أمام القوة ولست أشك أن اللورد كتشر نفسه قد أكبر هذا الخلق المتين وهذه النفس الكبيرة.

ومن النوادر التي لا ينساها التاريخ ، والتي تدل على صفاء السريرة ، وطيب العنصر وكرم الاخلاق ما يروى عن المفهور له الشيخ أبو القاسم احمد هاشم شيخ علماء السودان سابقا . فني سنة ١٨٩٧ ابرمت بين منيليك

المبراطور الحبشة وبين الخليفة عبدالله معاهدة. نرات بمقتضاها الحبشة عن أراض حبشية متاخمة للسودات الى حكومة الخليفة ، وقد حدث أن خسخة المعاهدة سلمت إلى المغفور له الشيخ أبى القاسم هاشم شيخ علماء السودان سابقاة كان قبل ذلك كاتم السر للخليفة عبدالله فسر قت ورقة المعاهدة منه ولما طلبها الخليفة عبد الله أجابه بأما مفقودة ، وكان ذلك يوم أحد فامهاه الى يوم الحنيس التالى و توعده بالقتل ال لم يحضر هااليه فى اليوم المحدد.

فضى الشيخ حيث اجتمع بشقيقه الشيخ الطيب هاشم مفتى السودان سابقا وأخبره بوعيد الخليفه . واتفقاعلى الابتهال الى الله تعالى أن يلهمهما أبن توجد الورقة المسروقة ، ومضيا في ذكر الله حتى كان مساء يوم الاربعاه ، فأغنى الشيخ الطيب ، ورأى في غفو ته كيف أخذ السارق الورقة ومن هو وان الورقة مودءة الآن في جوف كتاب في دار السارق ، فتوجه في الحال الى ذلك المنزل واسترد الورقة في غفلة منه وعاد المارق ، فتوجه في الحال الى ذلك المنزل واسترد الورقة في غفلة منه وعاد الحال المارة باسم السارق خشية أن يصيبه عداب أليم وهلاك محقق من الحليفة وتوجه الشيخ أبو القاسم في صباح الحيس الى الخليفة عبدالله ومعه ورقة الماهدة ، وقد حاول الخليفة أن ينتزع منه بيانا عن كيفية الحصول عليها فأصر الشيخ أبو القاسم على أنه وجدها بين أوراقة الخاصة .

أما السارق فقد أدرك بعد خروج الشيخ الطيب أنه أخذ الورقة من الكتاب وسلمها للشيخ أبى القاسم فخشى العاقبة وأدناها هلاك محقق من

الخليفة ، ولبث حائراً مذعوراً ثلاثة أيام حتى ضمر وهزل وتوجه الى الشيخ أبى القاسم وكاشفه بشموره وقال له إنه يمرف العاقبة ويريد أن ينزل به المكروه المنتظر حالاً . فأصرالشيخ علىأن الورقة كانت بين أوراقه وأنه لم يأخذها من دار السارق - فلم يسم السارق - وكان خصما منافسا كائداً للشيخ أبي القاسم – إلا أن يقر بنبل فضيلته وكرم أرومته وأدرك أن إخفاء الحقيقة مقصود به إنقاذه من الهلاك وقد أوصى الشيخ أبوالقاسم بكنمان اسم السارق أبد الآبدين أما الورقة فقد ظلت في دار الشيخ أبى القاسم حتى قبيل استمادة السودان على يدكتشر باشا في واقعة أمدرمان فأمر الخليفة باحراقها فأحرقت وقد مات الشيخان فدفن معهما إسم السارق ومن السودانيين من طُبع على الـكرم حتى لايرتاح أن يرى انسانا في حيق لا بل يفتش على الموزين ليمطيهم حاجمهم قبل أن يسألوه اياها ، من هؤلاً. المفقور له الشيخ يوسف بدرى الذي كان رحمه الله ملجاً العافين وملاذ المعوزين . كنا ذات ليلة نتسامر ومعنا الاستاذ الجليل الشيخ محمد اسماعيل المفتي قاضي أم درمان اليوم . فاشتم الشيخ يوسف من رواية أحد الجلوس أن بينه وبين البنك الاهلى إشكالا على رهن يستلزمه مبلغاً كبيراً. كانت هذه الرواية رواية عادية سممناها كلنا فما انصرفنا من هناك الا وانصرفت من أذهاننا بتاتا. ولما كان صباح اليوم المالي جاءني الشيخ يوسف ومعه هذا المبلغ قائلاً . (أتذكر رواية فلان بالامس ? ) قلت نعم ، قال (هذا هو المباغ فاذا مر بك من هنا أرجوك أن تقدمه له بالنيابة عني فانى لاأريد أن أخجله أماى وربما دعاه هذا الى رفضه ) ووضع المبلغ اماي

وانصرف. أما أنا فقات في نفسي ( هذا هو الكرم الصحيح) وذكرت قول حافظ في هذا المعني

من جاد من بعد السؤال فأنه وهو الكريم يعد في البخال أما الشيخ يوسف فقد دفعته غريزة الكرم أن يتطوع ليكون كريماً . وقد أرسلت في طلب صاحب الروايه فلما جاء أبلغته رسالة الشيخ وسف وسلمته المبلغ وكان الرجل مرهف الحس دقيق الشمور فلم يقل شيئا غير أنني شمرت بما يدور في خلده وما خامره من التأثير العاطفي. ولم يمر على هذا الحادث أسبوعا واحدا حتى أعاد الى الرجل المبلغ قائلا ( لقد كنت واسطة هذا المبلغ فكن واسطة رده الى الشيخ يوسف ) وهكذا فعلت. هذا هو الشيخ يوسف بدرى الذي توفاه الله عام ١٩٢٣ فبكاه جميعالناس ورثاه الشعراء من ذلك ما قاله كبير شعراء السودان الشيخ محمد سعيد العباسي . أتادى ما ليوسف في سبات وكيف مجيب من تحت الرمال سموت الى العلى وكفاك فخراً بانك بالسجايا الغر حالى ذكرت خلائقا لك أذكرتني فتيت المسك أو نشر الغوالي

# المؤتمر السوداني الوطني وأغراض القائمين به

لما كان السودان على حالته الحاضرة خلواً من البرلمانات فقد فكر شباب السودان الراقي أن يقيموا برلمانا وطنيا ليكون هو الدستور الوطني

وفعلا أقاموه فيما بينهم ، وأخذوا المواثيق على أعضائه باتباع مبادىءالوطنية الصحيحة . وهو يقام في نادي خريجي المدارس بام درمان(١) ولا عجب أن تبرز هذه الفكرة الصائبة في أدمغة أبناء السودان فلا بلبثوا أن ينفذوها، فان في السودان شبابا أشد ما يكو نون حرصا على قوميتهم ورفع مستواهم إلى مصاف أرقى الامم وقد زرت هذا النادي في أم درمان عام ١٩٣٩ فلقيت الاستاذ الجليل اسماعيل الازهرى وهو من قادة الرأى العام المحيوبين، في مقتبل العمر، رزين، تستطيع أن تمرفه بعد محادثة قليلة فتدرك ما تنطوى عليه نفسه العالية من الشمم، ثم تدرك الآمال الواسمة التي يسمى الى تحقيتها من سبيل الشرفوالنبل ، يصرف كل أوقاته في سبيل تقدم هذا المؤتمر الذي أوقف نفسه وراحته لاجله . أما أغراض هذا المؤتمر فلا أجدأوضح مما قاله الاستاذفي هذا الصددوهو أصح تمبير يعتبر الحجة القاطعةفي

<sup>(</sup>۱) النوادي في السودان كثيرة فان بعض أفراد الجالية الانكليزية يقيم الحفلات والمآدب باستمرار وهي تغنيهم عن الملاهي وهم في العاصمة السودانية منتدياتهم الرياضية الخاصة ، فنادي السودان Sudan Club للشخصيات الكبيرة ونادي الحرطوم Khartoum Club للافرادالعاديين ولايقبل بهذين الناديين غيرالانكايز . وهناك النادي المصريين فقط ، والمنكتبة القبطية وهما للمصريين فقط ، والنادي السوري للسوريين . كما أن لليونانيين ناديين . أحدهما للشخصيات الكبيرة والثاني اللافراد العاديين . وللسودانيين ناديان . و نادي الحريجين » بام درمان . و « نادي الحرطوم » بالحرطوم ، وليس ذلك وحسب فان في جميع البلاد الكبري نواد ، منظمة يؤمها المصريون والسودانيون في وئام نام وارتباط سترعي الانظار .

هذا المنى قال الاستاذ الازهرى: - « ان أهم عمل يقوم به المؤتمر الآن هو ضم الصفوف وتوحيد الكلمة فالأمة تفرقت قبائل عمل الى الاحساس بالكينونة المنفصلة وهذا من مضار الادارة الاهلية القائمة اليوم اذ أنها أشعرت القبائل المحتلفة بانها قائمة بذاتها تعمل فى محيط منفصل، وفى جو خاص، وفى بيئة منعزلة عما حولها، فلا تهتم باحداث الزمان التى تحل عن الى جانبها من اناس وأوطان، مادامت هى لم تمس بعد، لذلك كان على المؤتمر أن يعمل جاهداً حى تثوب الامة الى رشدها فتنضوى تحت قومية واحدة، وجنسية واحدة ومبادىء واحدة.

اننا لانريد أن نسمع بعد الآن كلة انا جعلى أو دنقلاوى أوكباشي أو هدندوى ، بل بجب أن يقول الجميم نحن سودانيون وهذا اصلاح داخلي محض لا يراد به مناواة . أما أنجاه المؤتمر نحو أحد الشريكين فذلك ما أستطيع أن أجيب عنه فما يلي : « ان المؤتمر حركة سداها حسن التفاهم ولحمتها الرغبة الاكيدة في العمل للصالح العام و « الرفاهية » لذلك فهو يسير فى اتجاه واحد مع الحكم القائم الآن وما دامت قد تساوت الفر صلاشر يكين يعد امضاء المعاهدة فالمؤتمر يضع كفي معزان على عينه وعلى شماله «فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ، » « وما دام هذا المؤتمر يسير منصتاً الصوت المقل والروية فانه لا محالة بالغ شأوا بميداً من النجاح، والمؤتمر على كل حال رفع ويرفع وسيرفع اقتراحات والتماسات تشمل الكثير من المطالب الشمبية واذا كان بعض هذه المطالب لم يتحقق ، فانه يؤمل تحقيقها الإن لم يكن اليوم ففدا .

### مقتل السردار والانذار البريطاني ومأساة اخلاء الجيش المصرى للسودان

بينما كان الفريق السير لي ستاك باشا سردار الجيش المصرى والحاكم المام للسودان خارجا من مكتبه في وزارة الحربية عصر في الساعة الثانية



بعد ظهر يوم الاربعاء ١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٤ أطلق عليه مجرم أثبم عدة طلقات نارية وقد أصيب برصاصة في بطنه وبرصاصتين في يد. ورجله كذلك قد أصيب ياوره الكابتن كامبل رصاصة في صدره كما أصيب سائق السيارة الأنجليزي برصاصة في فخذه وقد توفي السردار متأثراً السير لي ستاك باشا

بجراحه في الساعة الحادية عشر والدقيقة الخسين من مساء يوم ٢٠ نو فمبر سنة ١٩٢٤ . ثوفي ستاك باشا فهلمت القلوب ، وأارت النفوس ، فقد كانت وفاته نذير الشؤم، نعم، فقد انتهزها الانجليز فرصة لتنفيذ. قاصدهم حتى قيل يومئذ أنه لايمكن أن يكون قتل المرحوم ستاك خالقا لكل ماحدث سنة ١٩٢٤ ولكنها فرصة طيبة لنحقيق مقاصد الامبراطورية الانجليزية في السودان. ففي مساء ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤ زار اللورد اللنبي علابسه الرسمية في جمع عسكري بريطاني دولة سمد زغلول باشا رئيس الوزراء في مكتبه وتلا عليه الانذار البريطاني باللغة الانجليزية وسلمه الي

دولته وانصرف. أما الانذار البريطاني فهذا نصه حرفيا القاهرة في ٢٢نوفبر سنة ١٩٧٤.

إلى صاحب الدولة سمد رُغلول باشا يا صاحب الدولة

اقدم لدولتكم من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية البلاغ التالي إن الحاكم العام للسودان وسردار الجيش المصرى الذي كان أيضا صَابِطًا في الجيش البريطاني قد قتل بكيفية فظيمة في القاهرة. فحكومة جلالة الملك تمد مقتله هذا الذي يمرض مصركما هي محكومة الآن لازدراء الشموب المتمدينة بنتيجة طبيعية لحملة عدائية ضد حقوق بريطانيا العظمى وصد الرعايا البريطانية في مصر والسودان. وهذه الحملة القائمة على الـكار الجميل انكاراً مقرونا بعدم الاكثرات للايادي التي أسدتها بريطانيا العظمي لم تثبط من جانب حكومة دولتكم وقد أثارتها هيئات على اتصال وثيق بالحـكومة . وقد أفهمت حكومة جلالة الملك دولتكم منذ أكثر من شهر الى المواقب التي لا بد من أن تنشأ عن هذه الحملة إذا لم توقف ولاسما فيما يتعلق بالسودان. ولـكن هذه الحملة لم توقف والآن لم تعرف الحـكومة المصرية كيف تمنع اغتيال حاكم السودان وأظهرت أنها غير قادرة على حماية أرواح الاجانب أو أنها قليلة الاهتمام بهذه الحماية .

فبناء على ذلك تطلب حكومة جلالة الملك من الحكومة المصرية: –

(١) أن تقدم اعتذارات كافية وافية عن الجناية

(٢) أن تتابع باعظم نشاط وبدون مراعاة للاشخاص البحث عن

الجناة وأن تنزل بالمجرمين بدون مراعاة لاشخاصهم وأعمارهم أشد العقوبات.

(٣) أن تمنع من الآن فصاعدا وتقمع بشدة كل مظاهر شعبية سياسية .

(٤) أن تدفع في الحال الى حكومة جلالة الملك غرامة قدرها نصف

مليون جنيه

(ه) أن تصدر فى خلال ٢٤ ساعة الاوامر بارجاع جميع الضباط المصريين ووحدات الجيش المصرى البحتة من السودان مع التعديلات التي تنشأ عن ذلك وتعين فيما بعد .

(٦) أن تبلغ المصلحة المختصة ان حكومة السودان ستزيد مساحة الاطيان التي تزرع في الجزيرة من ٠٠٠٠٠ هذان الى عدد غير محدود على نسبة ما تقتضيه الحاجة

(٧) أن تعدل عن أى معارضة لرغبات حكومة جلالة الملك فى الشؤون المبينة بعد فيما يتعلق بحماية المصالح الاجنبية

وفى حالة عدم تلبية هذه المطالب فى الحال تتخذ حكومة جلالة الملك على النمور التدابير المناسبة لصيانة مصالحها فى مصر والسودان

وانى أنتهز هذه الفرصة لاؤكد لدولتكم مرة أخرى احترامي الفائق الامضاء

اللنبي فيلد مرشال المندوب السامي

وقد أرسات الحكومة المصرية برئاسة حضرة صاحب الدولة سعد زغلوو باشا رداً مسهبا على الانذار البريطاني مع وزير خارجية مصر يوم ۲۳ نوفمبر سنة ١٩٢٤ وقد أنكرت الحكومة المصرية مسؤوليتها في حادث السردار واستنكارها للجرعة . وأجابت بعض طلبات الاندار ورفضت البعض الاخر وقد أرسلت الجلكومة المصرية في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين ٢٤ نو فمبر سنة ١٩٧٤ تحويلا مالياً بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه قيمة التعويض المطلوب بامضاء على الشمسي باشا وزير الحربية (يومئذ) مرفقاً بكتاب من سعد زغاول باشا جاء فيه أن الحكومة المصرية تحتج احتجاجاً صريحا على ما اتخذته حكومة صاحب الجلالة البريطانية من القرارات التي لامسوغ لها وتعتبرها مناقضة لما لمصر من الحقوق المعترف مها .

ولما شعرت الحكومة الانجليزية أن سعد باشا قدرفض أهم مطالبها بالاخص فيما يختص باستدعاء الجيش المصرى من السودان ، أرسل المندوب السامي الخطاب الآتى لدولته ·

حضرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا .

بالاشارة الى الكتاب الذى أرسلته اليكم أمس أتشرف بأن أبلغ دولتكم أنه كتدبير أولى أعطيت التعليمات الى قوات جلالة ملك بريطانيا بأن محتل جمرك الاسكندرية وانى أنتهز الفرصة لاكرد لكم عهود احترامى الفائق.

احترامى الفائق.

فيلد مرشال المندوب السامي

وكان سعد باشا قد أعد مذكرة استقالته منذ مساء أمس ، فلما وصله هذا الخطاب ، رفعها الى جلالة الملك ، وفى نفس اليوم أى يوم ٢٤ نو فمبر سنة ١٩٢٤ قبلت استقالة دولته وخلفتها وزارة زيور باشا .

هذا ما حدث فى مصر أما السودان فنى يوم ٢٤ نوفمبر أرسل نائب السردار (يومئذ اللواء هدلستون باشاً) إلى القائمقام احمد رفمت بك قومندان الطو بجية الذي كان أقدم ضابط مصرى هناك الخطاب الآتي.

El Kaimakam Ahmed Bey Rifat Artillery

In consequence of the murder of his Excellency the Sirdar and Governor General in Cairo, the High Commissioner presented certain demands to the Egyptian Government amongst which was included the immediate evacuation of all Egyptian units Egyptian Officers from the Sudan.

At the end of 24 hours, the period allowed in the ultimatum, the Egyptian Government had not agreed to the demands, accordingly the High Commissioner ordered the Governor General to carry out the evacuation.

As Acting Sirdar, it falls upon me to carry out these orders. As the Eeyptian Government has not acquiesced in the evacuation it was necessary for me to take all military precautions, which in this case included the presence of British troops and the isolation of all Egyptian Army Barracks.

Troops will entrain with arms and colours but without ammunition.

24 November 1924.

Lewa
ACTING SIRDAR

وترجمته صريحة وهي تتضمن جلاء الجنود المصرية عن السودان في ظرف ٢٤ ساءة · على أن يغادر الجنود ببنادة، م وبدون أي ذخيرة وقبل أن تتقدم في سرد الحوادث، يجب أن نقول كلة عن المفور



الامير لاي احمد رفعت بك

اله احمد رفعت بك ، فهو الضابط المصرى الذى واجه هذه الحوادث الصارخة ، وهو الذى ساس الامور كمته وانقذ الموقف بحسن تدبيره وقف وقفة جعلت الانجليز بحسبون لصلابة المصرى الف حساب. وقد النضم اليه فى هذه الساعة الرهبية الحري من ضباطنا العظام الذين أدركوا حرج الموقف وأدركوا أن الساعة هى ساعة الجهاد الشريف

وفى مقدمتهم القائمقام عبد القادر بك حامى المازنى الذي كان نائبا لقو مندان الاورطة الثالثة (١) البيادة. أدرك المازنى بك مايستلزمه الموقف من المحافظة على الشرف العسكرى والواجب، فانضوى تحت لواء رفعت بك عاماً منه أن توحيد الصفوف من الزم المستلزمات.



فلما وصل هذا الأمر اني رفعت بك الامرالاي عبدالقادر بك المازتي

(۱) هو أحد الضباط الذين كتبوا وأمضوا ذلك التقرير الخطير الذي يعتبر أشرف صفحة في تاريخ الجيش المصرى. ولما عاد الجيش المصرى الى مصر تعين قومندانا الاورطة المشاة الثالثة وهو اليوم في المعاش برتبة الاميرالاي لا يترك منزله الا لبقرأ الاهرام في قهوة اللبان بشارع ابراهيم باشا. يذكر المسودان دواما وأيام السودان كما لايفتر السودان عن ذكره وذكر جزيل خداماته

قابل نائب السردار وصارحه مصارحة لا مواربة ولا التواء فيها، قائلا (ان لهذا الجيش قائداً أعلى، فهو لايساق سوق الانمام لمجرد كلمة أو أمر منكم اما أخذ ذخير تنا وأسلحتنا من أيدينا، فهذا لن يكون أيضا، والا سجلنا على أنفسنا العار، فاننا بهذه الذخيرة القليلة ندافع عن مليكنا وأمتنا ومصرنا وسوداننا إلى آخر قطرة من دمائنا.)

وفى يوم ٢٥ نوفمبر فى الساءة ١٠ والدقيقة ٣٠ صباحا اجتمع الضباط المصريون فى مجلس حربى عسكرى برئاسة القائمةام احمد رفعت بك وقرروا مايأتى . —

إنه لمناسبة البلاغ الذي طلب فيه مندوب جلالة ملك بريطانيا من حكومتنا المصرية اخلاء السودان من الجنود المصرية وبما، أن حكومتنا الموقرة رفضت هذا الطلب وترتب على رفضها أن أصدر الجنرال اللنبي أمره الى اللواء هدلمتون باشا بطردنا من هنا ولما كان هذا الجيش هو جيش صاحب الجلالة الملك فؤاد الاول ملك مصر والسودان ولما كان السودان قطمة من وادى النيل حيث أقسمنا اليمين لجلالة مليكه أن ندافع عنه وان لا نتخلي عن شبر أرض منه ، قررنا نحن رئيس وأعضاء المجلس الحربى المذكور أن نثبت الى النهاية حتى نسلمأرواحنا فى أماكننا أو يدعو نأ مليكنا. وطبقا للانظمة المسكرية قررنا أن نوحد قيادة القوات المجتمعة بالخرطوم بحرى ونعهد بقيادتها الىحضرة صاحب العزة القائمقام احمد بكر ومت ولم يكتفوا بذلك بل أرسلوا التلغراف الآتي الى جلالة الملك في مصر

جلالة الملك فؤاد عصر.

صدر لنا أمر قهرى فجائى من نائب حاكم عام السودان بواسطة نائب السردار بترك السودان حالا و حوصرنا بالجيوش الانكايزية من جميع الجهات وذخير تناعشرون طلقة لكل بندقية وقليل جداً للمدافع وهى لاتكفي لأى دفاع صد قوات كبيرة مسلحة معها جبه خانه لاتحصى ومخازن الجبه خانة المصرية تحت سلطنهم منذ احتلال السودان والصباط والصف ضباط والعساكر مصممون على عدم ترك السودان بدون أمر من جلالتكم يرسل لهم مع مندوب مصرى أو يمو تون دفاعا عن أخرهم في قشلاقاتهم .

القائمقام احمد رفعت بالطوبجية

ولما أدركت الحكومة المصرية أن ضباطها لن يبارحوا السودان الإنه المورية أمام المورية أمام المورية بأمر جلالة الملك أو مندوب من لدنه ، أرسل وزير الحربية يومئذ الفريق محمز المحمد صادق يحيى باشا الخطاب الآتى مع البكباشي أحمد هيمن الذي سافر إلى السودان طائراً فأوصل الرسالة اليهم وهي :--

وزارة الحربية مكتب الوزير

حضرات الضماط وصباط الصف والجنود بالجيش المصرى في السودان. عهدنا فيكم الشجاعة والولاء ولا يداخلنا أى شك في أنكم مستعدون جميعاً لأراقة آخر نقطة من دمائكم في خدمة جلالة الملك وفي سبيل الوطن على أننا نأمركم بأن تكفوا عن مقاومة الاجراءات التي

اتخذها نائب حاكم السودان العام لاخراج كم بالقوة من الأراضي السودانية.



الفريق محمد صادق محي باشا(١)

فانه ليسمن وراء هذه المقاومة سوى سفك الدماء بغير جدوى وبما أن الحكومة المصرية قد احتجت صريحاً على هذا العمل الذي نفذ بالقوة القاهرة فمود تكم لا يترتب عليها أي مساس لا محقوق الوطن ولا يشرفكم العسكرى.

يا حضرات الضباط إن الحكومة المصرية لن تنسى الكم قيامكم بواجبكم في خدمة جلالة

(۱) هو أحد الضباط العظام الذين سأهموا في نظام الحكم في السودان وقد ارتقى إلى أسمي رتبة في الجيش وهي رتبة الفريق وقد كان وزيراً للحربية في بوزارة زيور باشا ، كما قد اشترك في مواجهة الاندار البريطاني المشؤوم واستطاع بحكته ودرايته أن يمنع سفك الدماء في السودان . فما علم بالموقف العظيم لذى وقفه الضباط في السودان حيث أبدوا استعدادهم لاراقه آخر نقطة من دمائهم قبل تسليم السودان وقد كان موقفا دقيقا حتى بادر بارسال هذا الخطاب التاريخي صحبة البكباشي محمد امين هيمن الذي كان ياورا للسردار ونجت باشا سابقا فسافر طائراً من القاهرة إلى الخرطوم ومعه أمراً للجيش بالعودة . كان محمد صادق يحي باشا في كل أدوار حياته ضابطا باسلا يؤدي واجبه كرجل عسكري قبل كل شيء ولا شك أن تقلده منصب كبير ياوران جلالة المغفور له مولانا الملك فؤاد شهادة عدل أنه كان محل الرضاء السامي . وهو اليوم في المعاش برقب الأمور عن كثب عدل أنه كان محل العارف .

وهكذا سافرت القوات المصرية من السودان في أيام ٢٩ و ٣٠ نوفمبر و ١ و ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٤ على خمسة قطارات خاصة .

وقد حدثت فى السودان حوادث خطيرة عقب الانذار البريطانى فطلناها فى الصفحات المقبلة .

### حوادث الثورة في السودان عام سنة ١٩٢٤

قليلون هم المصريون الذين يمرفون حقيقة ما حدث من المحن دام المعند المحتوب والزعيم المخاص الملازم على افندى عبد اللطيف وهو من القادة الذين عرفهم السودان في حرية الفكر وصفاء السريرة وقوة اليقين. لا غاية له غير ارتفاع شأن السودان فحكان نعم الزعيم النبيل.

وهو سوداني التحق بالمدرسة الحربية عام ١٩١٣ ثم بالأورطة الحادية عشرة السودانية عام ١٩١٤ ثم نقل إلى خدمة حكومة السودان

وفى مايو سنة١٩٢٧ شعر أن اتفاقية ١٨٩٩ لا تنفذ، وليسهناك أمل بالوحدة التي كانت تتوق اليها نفسه . فجهر بالنقد علناً وفي صراحة تامة ونادى بشجاعة السودانى الجرىء أن لا بد من وحدة النيل تحت العلم



الزءيم على عبد اللطيف

المصرى ، فحوكم من أجل ذلك فی مانو سنة ۱۹۲۲ ، وقضی سنة كاملة سجيناً ، فلما أفرج عنه عام ۱۹۲۳ مضي في خطته (خطة النقد الصريح) وانتخب رئيسا لجمعية اللواء الأبيض وهىالتى انشئت لمشايمة الحركة الوطنية عقب حوادث مصر عام١٩١٩ بسكر تارية المرحوم عبيد الحاج الأمين المترجم عصلحة السجون السودانية،

وعضوية الشاعر الكبير صالح افندى عبد القادر وحسن شريف وحسن، صالح الموظفين بمصلحة البربد السودانى يومئذ، وقد انضم لهذه الجمعية كثير من أبناء السودان البارزين أمثال وهبه افندى ابراهيم ومحمد عبد المنهم زايد، واحمد صبرى زايد، وعبيد صالح ادريس وغيرهم

فاما كانت سنة ١٩٧٤ جاهرت الجمية عبادئها وخطتها، وأعلنت عدائها الحكومة الانجليزية فوزعت المنشورات ونظمت المظاهرات فقبضت الحكومة على رئيسها على عبد اللطيف وقضت بسجنه ثلاث سنوات بتهمة

التحريض على المظاهرات، ثم بسبعة أخرى بتهمة التآمر على قلب نظام



أقطاب جمعية اللواء الأبيض

الحكم، وبالرغم من انتهاء مدة الحكم عليه فقد ظل سجينا بدعوى أن بعقله خللا، وقد قيض الله له صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا فى وزارته الأخيرة فسمى لنزوله ومعالجته فى مصر، فكال مسماه بالنجاح ولازال فى المستشفى العسكرى فى القاهرة نسأل الله أن عنحه الشفاء العاجل

هذه لحه وجيزة من تاريخ هذا الزعيم الباسل فلنعد لتفصيل حوادث النورة التي اشتركت فيها جميع الهيئات وكانت أولى الثورات في مدينة عطبره، التي قامت بها اورطة السكة الحديد المصرية فأجرى قطعها على الفور رجال السلطة الانجليزية، وفصلوا اورطة السكة الحديد المصرية

الحديد عن أهالى المدينة ، ولما وجدوا من عساكرها حب التضامن على مقاومة الانجليز وعدم الخضوع لأوامرر جالهم ومحاولة الاتصال معالشعب ، قاومتهم بالنار والحديد ، فالعدت بين الطرفين ثم أسرعت في انزال جميع صباط وصف عساكر هذه القوة فوراً إلى القطر المصرى ، وفي هذا الوقت كانت الثورات تتوالى في جميع أنحاه السودان وعلى الخصوص في مدينة الخرطوم عاصمة السودان .

وفى مساء يوم ٢٧ نو فمبر سنة ١٩٧٤ أى بعد اذاعة الانذار البريطاني اجتمع بالحرطوم حضرات الملازمين سلمان افندى محمد ، عبد الفضيل افندى الماس ، حسن افندى فضل الله ، ثابت افندى عبد الرحيم ، على افندى البنا ، السيد افندى فرح ، وقرروا الافضام لقوات الجيش المصرى التى كانت معسكرة بالخرطوم البحرية للتضامن معها فى مقاومة تنفيذ الانذار البريطانى ، وفعلا قاموا بمدافعهم وأسلحتهم مع قوات عساكرهم من مدرسة صرب النار ماربن بشارع الخرطوم ووجهتهم الخرطوم بحرى .

ولما علم قومندان قسم الخرطوم اللواء (مكاون باشا) بذلك أدركهم عند تمثال غوردون باشا خلف سراى الحاكم العام فأمرهم بالعودة ذاكراً لهم ان هذا أمراً تلقاة من نائب السردار (هدلستون باشا) فلم يطيعوا أوامره قائلين إن رئيس الجيش المصرى الآن بالسودان هو القائمقام احمد بك رفعت قومندان الطوبجية المصرية بالخرطوم بحرى ، وانهم ذاهبون للانضام الى القوات العسكرية المصرية التي أصبحت تحت قيادته بعد صدور الانذار البريطاني .

فتركهم وأبلغ هداستون باشا بما حدث ثم أدركهم هداستون باشا نهسه بالقرب من كلية غوردون فأمرهم بالمودة فلم يرضخوا لأوامره

اقصل فورا هداستون باشا بقيادة الجيش الانجليزى وأمرها بمنع هؤلاء الضباط عن عبور كوبرى الخرطوم بالقوة ، وعدم تمكينهم من الاقصال بقوات الجيش المصرى بالخرطوم بحرى، فأصدرت القيادة أوامرها للمقوات الانجليزية التي كانت مرابطة عند كوبرى الخرطوم فتصدت للم وأطلقت عليهم النار ، فما كان من هؤلاء الضباط وقواتهم المسكرية الاالرد عليها بالنار أيضاً.

اشتبكت القوتان الإنجلزية والسودانية فتحصنت القوة السودانية في المستشنى المسكري بطريقة عسكرية فنية ، وقاومت القوات الأنجليزية فاصلتها ناراً حامية لم يطيقوها، دامت هذا الحرب الاثين ساعة لم يكن الجيش السوداني يملك في خلاهًا ماءً ولازاداً ، ولما كان مساء يوم٢٩ نوفمبر تفذت ذخيرتهم ، فاصدر صباطها أوامرهم الى المساكر بالمودة الى القشلاق، وبقى الضباط في ميدان القتال، فلما أعجزت الانجليز الحيلة وأدركوا أنهم لامحالة منهزمون امام شجاءة هؤلاء البواسل الذين اتخذوا المستشفي العسكري خندقاً ، أمرت السلطة بهدم هذا المستشفى ، فاعملت مدافعها فدمرته على من فيه من مرضى وأطباء فقتل ضمن من قتلوا تحت انقاضه الضابط الباسل عبد الفضيل افندي الماس، وأربعة عشر جندياً سودانياً. وأصيب في الميدانُ الملازم ثاني السيد افندى فرح واختفي حيث لم يمرف مكانه وأسر الباقون حيث تحاكموا عسكريا بالاعدام رمياً بالرصاص. فنفذ الحكم في (١) الملازم أول سليمان افندي محمد (٢) حسن افندي فضل المولى (٣) الملازم ثانى ثابت افندي عبد الرحيم وحكم بالاعدام غيابياً بالنسبة للملازم السيد فرح. حيث قررت الحكومة مكافأة مالية كبيرة لمن يقبض عليه، واستبدل حكم الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشرسنة بالنسبة الى الملازم ثانى على افندى البنا. وقبل أن نمضى في ذكر الحوادث نأى على لحمة مما حدث للضابطين المذكورين الملازمين السيد فرح وعلى البنا عالاً ول عندما علم أن زملائه في



موقعة الخرطوم قدقتلو اجميعا ، بعضهم تحت انقاض المستشفى العسكرى والبعض الآخر رميا بالرصاص،وأن الانجلىز مجدون في البحث عنه لتنفيذ الحركم فيه لم يجد بدا من الفرار الي مصر ، فتنکر فی زی جندی مصری وسافر مع القوة المصرية الى وادى حلفًا. وهناك كادأن يفتضح أمره عندماشرع الانجليز فى تفتيش القطار، فخلع البدلة المسكرية ، وارتدى جلبابا ممزقا وتظاهر بانه بحار ، الى أن اختفى عن عيون الرقباء فسار

الملازم سيد فرح

يضرب فى الصحراء المحرقة متجها نحو اسوان. فبالمها بعد ٣٦ ساءة ، وكان الاغياء قد بلغ به أشده لجراحه التي أصيب بها أثناء اشتراكه في الوقمة وا مدم الأكل والشرب «وغطى وجه بجز، من الجلباب لسكي لا يفتضح أمره ووقف على مقربة من الكورى براقب الضباط والجنود بركبون القطار عائدين الى مصر » وبينها هو كذلك ، لاح له شبح صديقه الضابط المصرى الشهم الدى سهل له سبيل الفرار من الخرطوم، ولم يصدق عينيه عندما رآه بشير له في له فة وحذر ، فاقترب منه ، فانتحى به مكانا خفياً وألبسه بدلة أحد الجنود ، وأركبه معهم في القطار دون أن يدرى به أحد ، وكان قد أرسل الى صديقه الكريم الاستاذ صابر الكاشف الطيار في شركة مصر للطيران الآن ، لينتظره عند «بني سويف» ليخفيه في عزبته حتى بتم علاجه من جراحه . ورحب به الاستاذ صابر الكاشف وأ زله في عزبته على علاجه من جراحه . ورحب به الاستاذ صابر الكاشف وأ زله في عزبته على اعتبار أنه خفير خصوصى . وتولى أحد الاطباء علاجه مدعيا أن لصوصاً أطلقوا عليه النار أثناه محاولتهم السرقة من عزبة محدومه .

ولما شنى من جراحه سافر الى القاهرة ، وكان الاستاذ الكاشف قد كتب لصديقه الاستاذ محمود ساى صاحب ومدير مدارس المبتديان والضابطالسابق فى السودان ، وأخبره بامره وأنه سينتظره فى «مقصورة» سيدنا الحسين فى ثياب شيخ فقير بقرأ القرآن فى يوم معين وساعة عددة . ووافاه الاستاذ ساى وأخفاه فى منزله حتى هيأ له وسائل الاختفاه بأن أشار عليه باطلاق لحيته واشترى بعض كتب الرمل والتنجيم وعكف على دراستها ، وانطلق فى الاسواق ( بضرب الرمل للناس ، ويكشف لهم عن ماضيهم ومستقبلهم)

وكانُ لا يحلو له الجلوس إلا بجوار دار المندوب الساي أو القلعة

حتى يكون بمأمن من عيون الجواسيس الذين كانوا يجدون في طلبه . ولما اشتدت الرقابة عليه والبحث عنه في القاهرة فر منها إلى البحيرة ، وكان الخوانه قد الصلوا بضابط مصرى في حدود مصر الغربية أنبأوه بنبأه ، وطلبوا منه أن يسهل له سبيل الفرار إلى طرابلس . فلما وصل إلى هذا الضابط الشهم تظاهر بالقبض عليه باعتباره جا سوساً إيطالياً ، وأنه رأف عالمه هذه المرة مكتفيا باخراجه عن الحدود المصرية لكى يعود من حيث أنى . وزوده خلسة بكتاب إلى السيد السنوسي وكبار أتباعه ورجاله فاحسنوا وفادته وعينوه قائداً مدرباً لجنوده الذين كانوا يقاتلون على الفطرة

وعلم الشهيد البطل عمر المختار بأمره فاستعاره من السيد السنوسي ليدرب له رجاله، وقد كانوا أبطالا شجمانا ، طالما أغاروا على القوات الايطالية وأحدثوا بها خسائر فادحة . وبعد ثلاثة أعوام اضطر إلى العودة إلى مصر ، فعاد النها متنكراً في زي أحد الاعراب الطرابلسيين ، وأقام في تجع عرب الشيخ شبيكة بمركز ملوى ، وادعى الجهل المطبق بعادات المصريين وتقاليدهم، ولم يلبث أن اطمأن إليه أهل النجع وأحبوه وزوجوه إحدى بناتهم واشتغل عندهم بتجارة العظارة الرخيصة . وبق عندهم هذه المدة الطويلة وهم لا يعلمون عنه سوى أنه الشيخ محمود عَمَان النازح من طرابلس الغرب. وكان يحضر إلى القاهرة بين الحين والحين ليزور إخوانه لخلسة، ويقف على مدى ما وصلوا اليه في مسماهم للمفو عنه، حتى تحقق امله في عهد الفاروق السميد وعلى يد رفعة النحاس باشا في وزارته الائتلافية

أما الثاني وهو الملازم على افندي البنا، فقد حوكم أمام مجلس عسكري قضي



الملازم على افندي البنا (١)

باعدامه رمياً بالرصاص، لاشتراكه مع المحرد مند الحدكمومة القائمة، ولاشتراكه مع الضباط والجنود السود انيين في الانضام إلى المصريين واقتيد البنا إلى ساحة الاعدام وبينما هو يستعد للقدر المحتوم، جاء النبأ باستبدال هذا الحكم القاسى بخمسة عشر سنة يقضيها في سجن الخرطوم وبحر الغزال، وأفرج عنه بعد أن قضى من هذه المدة عشرة سنوات راضياً مطمئنا، غير نادم على شيء لاعتقاده أنه إنما قام بواجبه نحو ضميره،

ونحو وطنه ، ولا عجب فالبنا من فتيان عرب السودان ، وهو سليل بيت علم وأدب ، مطبوع على الولاء للدين والوطن ، وهو نجل المغفور له الشاعر الكبير الشيخ محمد عمر البنا مفتش المحاكم الشرعية بالسودان سابقا وشقيق شيخ شعراء السودان الاستاذ عبدالله البنا المدرس بمدارس حكومة السودان ، وبعد أن أفرج عنه عاد الى مصر عام ١٩٣٤ وسعى لدى ولاة الأمور

<sup>(</sup>١) كان بامكانى الحصول على صورة للصاغ على افندى البنا فى حالته الحاضرة ولكنى قصدت باثبات هذه الصورة إلى غرضين ، أولهما أن يرى القراء هيئة الضابط السودانى عند تخرجه من المدرسة الحربية ، والغرض الثانى أن يروا نوعا من أنواع اناقة الشاب السوداني وحسن بزته .

فانصتوا لشكواه، وأدركوا أن الرجل قد ظلم ويجب انصافه، فعين ضابطاً في مصلحة خفر السواجل رتبة يوزباشي تقديراً اتاريخه الناصع المشرف ولازال في هذه المصلحة وهو اليوم برتبة الصاغ على باب البكباشية.

恭 恭

#### تعود الى ذكر حوادث الخرطوم

لم بهن عزم أبنا السودان أمام حوادث الخرطوم سنة ١٩٧٤ ، بل شحذت فيهم روح الحمية والتضحية ، فقامت على أثر ذلك مظاهرة عسكرية من تلامذة المدرسة الحربية بالخرطوم مسلحة بالبنادق ، وطافت من مقر معهدها على جميع شوارع المدينة إلى سراى الحاكم العامها تفة بانتظام تنادى في هتافها باسم جلالة ملك مصر ، وزعيمها الأوحد (سعد باشا زغلول) ، وإلى منزل الزعيم المحترم على افندى عبد اللطيف ، وهناك أدوا الواجب نحو حرمه وأولاده ، أما استصحبوهم جميعا إلى الخرطوم البحرية . حيث كان مسجونا

وصلوا إلى السجن العمومي وهناك أعادوا الهنافين السابقين ، مضافا اليهما الهناف باسم الزعم المخلص على افندي عبد اللطيف ، وأصروا على أن تروره حرمه المصون وأبنائه الأبرار ، ونفذ طلبهم في الحال ثم عادوا الى الخرطوم بنفس نظامهم السابق . منذ خروج هؤلاء الاشبال تلامذة المدرسة الحربية من معقلهم لم يستطع أحد من رجال السلطة أن يقاومهم أو يرغمهم عن العدول عما قاموا به فهم فاذة ونحبة أبناء أعاظم البلاد وهم رجال الوطن الذي يجب عليهم احتمال كل الشدائد ، وهم أيضا رجال المستقبل المرجوون . ان السلطة عليهم احتمال كل الشدائد ، وهم أيضا رجال المستقبل المرجوون . ان السلطة عليهم احتمال كل الشدائد ، وهم أيضا رجال المستقبل المرجوون . ان السلطة

الانجليزية كانت تدرك ذلك حق الادراك فما كان منها إلا أن أمرت أكبر قائد عسكرى انجليزى بالخرطوم استصحاب هؤلاء الابطال فى طوافهم الشعبى العظيم هو وأساتذة المدرسة المسكريون.

لما عاد هؤلاء الطلبة إلى معاهدهم وجدوهامطوقة من الخارج بالقوات الانجليزية المسكرية المساحة ، وأن الذخيرة التي كانت بمخزل المدرسة قد سحبت أثناء غيبتهم في طوافهم ، فرفضوا تلتى الدروس وعدم وضع بنادقهم وما بيدهم من ذخيرة بالمخازن حتى تسحب القوات الانجليزية ، وفعلانفذت إرادتهم وبعد مضى أيام قلائل اعتقلوا جميماً على شاطىء النيل في وابور خصص لاقامتهم ، ثم سحبت اسلحتهم وحكم عليهم بالسجن ، كل مدة تختلف حسب أهمية وظيفته المدرسية وترتب على ذلك قفل المدرسة الحربية السودانية .

من ذلك يتضح أن الله قد من على السودان بفئة من أماجد أبناه البلاد العريقة ليكو نوا عند حسن ظنها ، فتضامنوا واتحدت كلمهم مع أكابر وعماء وادى النيل في مصر رغم بعد الشقة بينهما ، فكانوا بأعمالهم وتضحياتهم لربهم وبلادهم ومواطنيهم جند مخلصون بجب على البلاد تخليد أسمائهم لما حباهم الله به من تقديس عهودها فكانوا نعم المخلصين ، أوفياء لله والدين والوطن العزيز .

## حوادث جبال النوبة

ملخفة مه مزكرات الصاغ سيف افترى عير الكريم

لم تقف حوادث الثورة في السودان على الخرطوم، بل تعدُّتُها الي. غيرها ، فانداءت أول شرارة منها في تالودي عقب اذاعة الانذارالبريطاني ببضع ساعات ، وقد دفع إلى الصاغ سيف افندى عبد الكريم بمذكرة. صافيه كان قد رفعها الى سمو الأمير الجليل عمر طوسون، ثم الى وزير الحربية ، وزعماء الأمة ، فصل فيها حوادث تالودي باسهاب،ولما كانت هذه المذكرة تقع في. ٥ صفحة من القطع الكبير، لم يسمح لي ظرف هذا الكتاب أن أنشرها كما هي ، لذلك فاني الخصها في صفحات قلائل لفائدة القراء. والصاغ سيف افندي عبد البكريم هو أحد أبطال تالودي ، وسيم الطلمة ، ممتلىء حمية وتمصباً لوطنه ، شريف القصد ، نبيل الآمال . جهر بارائه في ساعة الخطر ، وهو يمرف النتيجة ، قال كلمنه بمد أن انضم اليه صديقيه البكباشي خضر افندي على والصاغ عبد الحميد افندي فرج الله ، فاصبحوا وهم ثلاثة فقط كتلة وطنية تخشى خطرها حكومة قوية . وقد أعجب الانجايز بوطنيتهم في دخيلة نفوسهم وان كانواقد أظهروا غضبهم عايهم ع وان يشكروا على شيء فعلى حسن التصرف، والاناة، واستعمال العقل في أحرج أوقات الخطر ، مع الاحتفاظ بالشرف العسكرى ، والـكرامة القومية فاستحقوا بذلك لقب (أبطال تالودى) بكل جدار واستحقاق قال :

#### أبطال تالودى



البكباشي خضر افندي على



الصاغ سيف افندي عبد الكريم الصاغ عبد الحميد افندي فرجالله



كان الاول وقتئذ يوزباشي والثاني ملازم أول والثالث ملازم ثاني

في يوم ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٧٤ تلا علينا قومندان الاورطة الانجليزي القائمة الم كلكهون) الانذار البريطاني إذ جمعنا نحن الضباط بعيداً عن صف وعساكر الأورطه وشرح لنا المقصود من الانذار وكنا خمسة عشر ضابطا مصريا وسودانيا

ثم وجه كلامه للضباط المصريين قائلاً (وأنتم يجب أن تسامونى أسلحتكم وأن تنسحبوا من الطابور لحين وصول المراسلات المكافمة بربط أمتعتكم وتسهيل سفركم ...) فأجابه الضباط السودانيون جميما (ان هذه الأوامر تنطبق علينا عموماً سواء كنا مصريين أو سودانيين لأنذا جميما ضباط الجيش المصرى . وعند وصول الأوامر من جلالة الملك فائدنا الأعلى نسافر جميما . فأجاب بلهجة الغضب قائلا . لا أس من سفركم جميما.

كنت أنا مساء حداً لأركان حرب الأورطة وقتئذ ، فطلبنى قومندان الأورطة المذكورة ، ومعى حضرة اليوزباشى خضر افندى على والملازم ثانى عبد الحميد افندى فرج الله ، وطلب منا مساعدتة فى تسفير الضباط والصف والعساكر المصريين من عاصمة المديرية واستعال القسوة والقوة معهم ، وفى تفس الوقت وعد بترقية كل منا إلى رتبة أعلا ثم تركنا وانصرف ، حدث كل ذلك فى برهة وجيزة وفى ظروف عصيبة ، وسرعة هائلة لا تجعل العقل يدرك ماذا بجب أن يفكر فيه ، وتخالج النفس هو اجس عليه جميع مشاعره فقد انصرف كل منا الى عساكره ، وبعد برهة علك عليه جميع مشاعره فقد انصرف كل منا الى عساكره ، وبعد برهة

ادركت أن الأمر جد خطير، ولا مجب أن يترك نهماً للظروف، فجمعت حضرتی الملازم ثانی عبد الحمید افندی فرج الله، وزمیدله الملازم ثانی مجمود افندى التومى وكانا معي بطابور التعليم، وأفهمتهما خطورة الموقف وتصميمي على عدم الحنث بيمين الولاء لجلالة ملك مصر، وضرورة الوقوف بجانب المصريين في وجه السلطات الانجليزية ، فنحن مصر يون مثلهم عماماً وضباطا بالجيش المصرى، وأن السودان جميمه فتح بدماء أبنائنا وأجدادنا وأموال الشعب المصرى العظيم ، فوافقانى على ذلك ، ثم توجهنا ثلاثتنا إلى مكتب حضرة اليوزباشي خضر افندي على وأوضحنا له ما استقر عليه رأينا ، فأبدى إعجابه بهذه الفكرة وانضم إلينا، فقمنا نحن الاربعة إلى الميس(١) لمقابلة حضرات اخواننا الضباط المصريين الطمنهم ، فلما لقيناهم قلنا لهم بصوت واحد ( ابشروا بالنصر فاننا منكم وإليكم وسنكون جميماً قلباً واحداً ويداً واحدة في العمل حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا . . . . . )

لا يمكن المرء أن يوفى مهما بلغ من البلاغة والفصاحة فى التعبير ، موقف الحنو والاخلاص المجسم الذى سرى فى نفوسنا فقد احتضن كل منا الآخر وصارت الدموع تنساب من المآقى بغير حساب حبا واخلاصا لما جاء طبيعيا من عند الله وأوحى به إلى قلو بنا من التضامن والوفاء وحب الخير للبلاد لحفظ الكرامة العسكرية فهى الرجولة السامية التى يجب أن لا تخدش أو يمتهن . . . . .

وبينما نحن مجتمعون حضر قومندان الأورطة وطلبني وحضرة

١) الميس كلمة انجليزية معناها ( محل تناول الطعام ) وأصاما MESS

اليوزباشي خضر افندي على، والملازم عبدالحميد افندي فرج الله على انفراد وأمرنا باستلام قوة الأورطة والعمل فيها كسابق تعليماته ووعوده، فرفضنا فلك بتاتا ذاكرين له أن الانذار الانجليزي الذي تلاه علينا اليوم لا عكن تنفيذه

تسليم السلاح – وقد حاول قومندان الاورطة بالتهديد والوعيد أن يسلم الضباط أسلحتهم فوقفوا موقف الرجولة ، وابوا أن يسلموا اسلحتهم إلا في وزارة الحربية المصرية، وأنهم لن يتسحبوا من السودان إلا بامر جلالة الملك . فاما أدرك أنه أمام جبل من التضامن والشجاعة ، هددنا قائلا (التسليم أو اطلاق النار عليكم). وهنا تجلى الاستشهاد في سبيل المحافظة على الشرف المسكري، ويمين الطاعة للقائد الاعلى ، فسخرنا بنهديد ، ونحن عالمون أنه لا يتورع في تنفيذه . وكشفنا له عنصدور نا وقلنا (هاهي صدور نا فاضر بو نا ماشئتم فلا يمكن أن نسلم اسلحتنا التي ندافع بها عن عرش مصر) لم يكن القومندان ساخراً أو مهدداً بل شرع في تنفيذوعيده فعلا، فأمر الجنود يتممير بنادقهم وضربنا بالرصاص، ولكن جنودنا الاوفياء الذين ملكت محبتنا نفوسهم، نكسوا بنادقهم قائلين (مستحيل ، دول الضباط بتوعنا ) وفى الحال صدر أمراً بايقافنا ايقافا شديداً تحت حراسة عسكرية ، حدث كل هذا في ظرف بضع ساعات عقب تلاوة الأنذار البريطاني ، ولما أبعدنا عن أورطتنا كبرت على نفوسنا أن نقف مكتوفى الايدي .وانتهى تفكيرنا بالاتفاق مع صف صباط الاورطة بالاستيلاء على الاورطة صباح غد أي

( ٢٥ نوفمبر ) وفي صباحه بكرنا الى قره قول الاورطة ، وهناك وبصفتي اركان حرب الاورطة ، أمرت بضرب نوبة كبسه (١)فاجتمع المساكر واستلموا اسلحتهم في هيئتهم الرسمية. وجاء قومندان الاورطة فلما رأى ما رأى هدد أنه سيضر بنا جميماً بالمدفع الرشاش. "فخشيت أن ينفذ وعيده (والسياسة لافلب لها) فأمرت صابطي المدفع أن لاعكناه من الاقتراب منه. وإذ سمم الجنود هذا التهديد اندفع عسكريان من بلوك اليوزباشي خضر افندى على بريدان قتل القومندان، فحلت أنا واليوزباشي خضر بينهما وبينه . أدرك القومندان أنه أمام قوة هائلة ، وانه لا يملك أمراً ولا نهياً ، لا مع الضباط ولامع جنودهم ، فاتفق مع مدير المديرية أن يستمملا اللين والحيلة . فطاب المدير جميع الضباط ولما اجتمعو افى مكتبه قال (إن العمل الذي أتيتم به هو العمل الذي يجب على كل ضابط باسل أن يفعله ، وانا نفسي معجب بموقفكم ، وبما أن السلطة قد سقطت من يدى ومن يد قومندان. الاورطة وصارت فيأيد يكرفر جائي أن تتمهدوا محفظ حياتى وحياة الموظفين الانجلمز) فاقتضت الشهامة أمام هذا الضهف أن نتمهد بذلك. وفي نفس اليوم ورد الأمر الملكي المعروف، فطأطأنا الرؤوس احتراماً له. وقمنا للخرطوم في أول ديسمبر سنة ١٩٢٤، ولما وصلنا الخرطوم جاء صابط أنجلبزى يطلبنا نحن الثلاثة وطلب منا استصحابه إلى مكتب كاتم أسرار الحربية الاميرلاي (كنى بك Kenny Bey) فقابلنا منفردين ووجه لكل منا تهمة النمرد، والاشتراك في الفتنة العسكرية ، فلم نتنصل من المهمة بل أيدناها مؤكدين

<sup>(</sup>١) الكبسة نوع مفزع من البروجي يعقبه حرب محقق

له أننا لم نعمل الاما يجب على كل صابط أمين لمليكه وجيشه ، فتوعدته بالمحاكمة طوراً ووعدنا بالترقية تارة أخرى ، فلما فشل أمر بمودتنا للوابور في مظاهرة عسكرية تاريخية ، بعد ذلك بساعة واحدة جاء صابط انجليزى. آخر ومعه لكل منا تصريحاً بالسفر إلى مصر وخطاباً هذا نصه : —

(ان نائب السردار قد صرح لكم بالسفر نظراً لتجنسكم بالجنسية المصرية ، وأن حكومة السودان غير مسؤولة عن مستقبلكم الذي يتوقف على الترتيبات التي تنخذها الحكومة المصرية معكم) وعلى هذا سافرنا إلى مصر ولما وصلنا الشلال وجدنا هناك مع قومندان القسم الاميرالاي على بك توفيق أمراً تلغرافياً من مفتش الجيش العام بمصر بحجزنا بالشلال لحين صدور أوامر أخرى . وبعد أسبوع أمرنا قومندان قسم أسوان بالعودة إلى السودان مؤكداً أن هذا بناء على أمر من الحكومة المصرية . فرفضنا بتاتاً مؤكدين له أننا مصريون وضباط بالجيش المصري . وبعد ثلاثة أيام بلغنا أن الحكومة المصرية قد أصدرت امراً رسمياً بعودتنا إلىالسودان. ولو بالقوة . فقررنا الهرب إلى مصر ، وقد قمنا من الشلال مشيا على. الاقدام وسرنا ثلاثة أيام عانينا في خلالها من المتاعب مالم مخطر ببالنا لجهلنا الطريق ولأن الوقت كان شتاء . وفي باكورة اليوم الرابع وصلنا بالقرب من محطة الخطارة وركبنا القطار في أثناء سيره، ولكنا وجدنا به قوة مصرية مسلحة تحت أمرة ضابط ترتبة ملازم أول ومعه أمراً كتابيا بمودتنا الى السودان . لم نجد بدآ من اطاعة الأمر وقررنا أنه من الجبن الاستلام للعواطف بالآخص لأننا أدركنا موقف حكومتنا المصرية

الدقيق أمام أوامر الحكومة الانجليزية . عدنا الى السودان فوصلنا الخرطوم فى ٢٤ ديسمبر سنه ١٩٧٤ . ولما قابلنا نائب السردار . هددنا بالمحاكمة ، ولما لم ينل منا أى نائل أمر باعتقالنا وعدم السماح بزيارتنا . وما يزلنا بهذا الاعتقال ، لا يخفف من حدتنا الوطنية ما كانت تسومنا اياه حكومة السودان من تضييق وحرمان ، الى أن كان شهر مارس سنة ١٩٧٥ حيث تصرح لنا بالسفر بعدأن أيقنت الحكومة السودانية اننا قوم لانقبل مهوادة فى الحق ، ولا يؤثر فى نفوسنا التهديد ، كما لا يستهوى نفوسنا موعد ولا وعيد

وهكذا الحرية أذناً على مصر فاما لم نجد من الحكومة المصرية أذناً صاغية لم نجد بداً من مقاضاتها شارحين للقضاء الجرم الذي جنيناه وهو الولاء لقائد الجيش الأعلى. (ان كان ذلك جرماً) وهكذا ظلينا نستقبل البؤس وشطف العيش مغتبطين الى ، أن أعادتنا الوزارة الائتلافية وألحقنتا بوزارة الداخلية وعوضت علينا مافقدنا من أقدمية . وهكذا يتبين جلباً أن سياسة التفرقة قد أرادت أن تفرق بين ضباط الجيش الواحد، وأبناء الأمة الواحدة ، وتجعل من مواقفهم الوطنية شراً مستطيراً .

# مذكرة عسكرية بقلم البكباشي زين العابدين عبد النام

لن أخدم في جيش غير الجيش المصرى الذي حلفت يمين الطاعة والاخلاص القائده الاعلى ، والاكنت خاثناً . زين العابرين عبرالنام

البكباشي زين العابدين عبد التام

زين العابدين عبد التام، فهو أحد

الضباط الذين أبوا أن ينفصلوا عن

الجيش المصرى عند طرده من

تتجلى القوة والصراحة ، كما تتجلى كل معانى الوطنية الصادقة في ملامح البكباشي



السودان ، وأبوا أن محلفوا عين الطاعة لغير مولانا فؤاد الأول قائد الجيش الأعلى (يومئذ). لم يقل ذلك فما بينه و بين نفسه ، أو بينه و بين زملائه ، بل دونه فی خطاب رسمی بتاریخ ۲۰/۱۱/۲۰ ودفع به الی رئيسه البريطاني قومندان ١٣ جي

البكباشي زين العابدين عبد التام كان مرجل السودان يغلي غليانًا، أورطة سودانية . فعل ذلك في وقت وسيف النَّهُمة مسلولًا على الرؤوس ، وأبواب السجون منتوحة ، لكل من تحدثه نفسه أن يقول كلمة أو ينظر نظرة عدم الرضاء للانجليز، نعم فعل ذلك أثر مقتل السردارستاك باشا، حيث حاولت الحكومة الانجليزية أن تثنيه عن عزمة فابى بتاتاً ، لعب دوراً خطيراً في أبان الحركة الوطنية فطاردته حكومة السودان في مصر والسودان معاً.

وقد اضطر أن يتنكر فانقلب من ضابط الى شيخ طريقه كما تراه ،

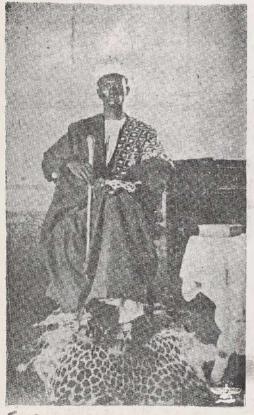

قاوم الجوع وشطف الميش في سبيل الواجب الوطني ، وفي سبيل الاخلاص لمصر وملك مصر ، لقيته في مصر عام ۱۹۲۸ و کان قد مر علی لقائي اله لا خر مرة خمس سنوات فلما اجتمعنا سمعت منه ڪيف سافر ۽ وکيف تنكر ، و كيف قاوم، و كيف يستمرىء كل الصماب ، ويستقبل المتـــاعب وهو مغتبط ، فسمعت فصلا من

فصول الحياة في الجهاد البكباشي زين العابدين عبد التام متنكراً والوطنية الصحيحة. وبعد أن أعادته وزارة النحاس باشا الى الحدمة كنت محظوظاً اذ جمعتني به الاقامة في بلد واحد (المنيا) فكان تعزيتي الوحيدة الله أبرح مكتبي الاحيث القاه وقد زادت الألفة بيننا ، فوجدته صديقاً حمياً يتحلى بكل شمائل الصديق الصدوق . ولما وضعت تصميم هذا الكتاب دفع إلى عذكراته التي أنشرها لأول مرة بمد أن استبعدت منها حوادث تالودي التي تراها في مذكرات الصاغ سيف افندي عبد الكريم الذي كان بطل هذه الحوادث . وهذه بعض مذكراته : —

١٠ يونيه سنة ١٩٢٤ – قمت لتمضية شطراً من أجازتي بمصر فانفق أن قام ممى من الخرطوم في خدمني الخصوصية شابا سودانيا وما وصل . القطار الى حلفا حتى لاحظت أن القطار محاطا بسياج من البوليس ومعهم مأمور مركز حلفا ونائبه . وظهر لنا أيضا أن أبواب المربات مقفلة ودخل حضرة المأمور حينتُذُ علينا وسألني أين محمد المهدى الخليفة ﴿ فأجبته بأن لا أحد منى بهذا الاسم بل معى خادمي ويدعي محمد يوسف فأنرلنا من القطار بامتعتنا الى مكتب الجمارك حيث ينتظر نامدير حلفا الذي قدمنا اليه وأعاد سؤالي عن من يدعى محمد المهدى الخليفه فاجبته كما سبق أجبت المأمور ، فأمر بتفتيش امتعتنا وعند التفتيش اتضح لهم أن من كان معي هو محمد المهدى الخليفه عبدالله المقصود فصدر الامر باعادته فوراً الى الخرطوم بعد عمل تحقيق معنا وحجزت أنا أيضا بعده عن مواصلة السفر الي مصر وأمرت بالعوده الى الخرطوم فقامت على الأثر المظاهرات بين الاهالى ر بالسودان احتجاجا على ماجري من تصرفات حكومة السودان معي .

١٧ يونيه سنة ١٩٣٤ – اعتقلت في سجن الخرطوم محرى بتهمة التظاهر والنحريض عليه فاحتج الضباط والاهالي على هذا الاعتقال

ووصلت احتجاجاتهم الى البرلمان المصري وتناقش مجلس النواب فى ذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ يونيه سنة ١٩٧٤ (راجع مضبطة مجلس النواب عن هذه الجلسة). على أثر الاحتجاج صار اخراجي من السجن العموى واعتقات اعتقالا عسكريا كنص جواب رئيس أركان حرب ومساعد الادجو تانت جنرال كالآتي.

اج\_سج-٧-١١

الى حضرة الملازم أول زين المابدين عبد التام افتدى

قد وضعتم بالايقاف الشديد بامر صاحب السعادة رئيس أركان حرب والادجو تانت جنرال لاتهامك بارتكاب جناية ملكية.

بكباشي

مساعد ادجو تانت جنرال

الخرطوم في ٢٤ يونيه سنة ١٩٧٤ أمضا

واستمر اعتقالي العسكري بقشلاق وود باشا بالاورطة الحادية عشر السودانية بام درمان الى أن فصل في أمرى وتقرر نقلي الى الاورطة الثالثة عشرة السودانية ببحر الغزال ، كما قرر مجلس نائب السردار ورئاسة الجيش بالسودان. وفي يوم ٢٥ نو فمبر تلى الانذار البريطاني على جميع الضياط المصريين والسودانيين ، كل فريق على حدته.

ولما كانت الحكومة المصرية من جانبها لم تصدر أمراً صريحاً بشأن ما جاء بهذا الانذار وخصوصاً بالجزء الذي يخصنا منه باعتبارنا قوة من الجيش المصرى سألت القومندان حينئذ . هل الخدمة في قوة دفاع

السودان بالامر أم بالرغبة ? فأجابني بقوله (بالامر) وبعد ذلك الصرفنا من امامه وبعد خروجنا رأيت أنه ليس من الولاء لجلالة ملك مصر الخضوع لامر كهذا من جانب الحكومة البريطانية لظروف وأسباب ليس للجيش ولا للامة يد فيها اللهم الا تنفيذاً لسياسة مرسومة وبما أنى كضابط في الجيش المصرى مرتبط بيمين الولاء والاخلاص للملك فالانصياع والرضوخ لهذا الامر يعتبر حنث باليمين. ويتنافى مع الشرف العسكرى فكتبت التقرير الآتى وقدمته الى قومندان الاورطه . . .

حضرة صاحب العزة قومندان ١٣ جي أورطة السودانية · بواسطة حضرة أركان حرب الاورطة .

بناء على تصريحكم لى صنمن الضباط اليوم فاننى ليست لى رغبة فى الخدمة بجيش غير الجيش المصرى الذى حلفت يمين الطاعة والاخلاص للخدمة به وقد أكون خائناً إذا خالفت ذلك. ملازم أول

٣٠ جي أورطة سودانية

تحريراً في واويوم ٢٥/ ١٩ / ١٩٦٤ زين العابدين عبدالتام ترتب على هذا صدور الأمر بايقافي عن العمل ووضع قوة لحراستي برئاسة صابط ، بعد ذلك حدث ما حدث من أمر نزولنا الى مصر وعودتنا الى السودان (١) ولما عدنا الى السودان أمر باعتقالي مع زملائي أبطال تالودي . وما زلنا في موقفنا موقف الشرف والبطولة ونحن نوالي الاحتجاج تلو الاحتجاج تلو الاحتجاج . لا يريدنا هذا الاعتقال وهذا التضيق إلا صلابة وإيمانا ، حتى

<sup>(</sup>١) اقرأ تفصيله في مذكرة الصاغ سيف عبد الكريم صفحة ١٠٩

صاقت الحكومة ذرعا بنا ولم. تر بدأ من النزول على إرادتنا ولا عجب فيد الله مع الجماعة ، وهكذا عدنا إلى مصر بعد أن أحالتنا الحكومة المصرية على الاستيداع إبتداء من ١٧ ينايرسنة ١٩٧٥ ، ويظهر أن الحكومة الانجلنزية لم تصرح بنزولنا الى مصر ، إلا بعد أن أوصدت في وجهذا كل باب، وليس ذلك فقط ، بل قد أمرت بوضعنا تحت الرقابة الشديدة ، ولعلمًا قصدت بذلك أن توقع الندم في نفوسنا والتوبة في قلوبنا ، ولكن هيهات فقد فعلنا ما فعلنا ونحن مؤمنون أن لاواجب إلامافعلنا ، ومع أن الحكومة كانت تسعي لتعرف قراراتنا وتقضي على مجتمعاتنا فقد قاضيناها جهارآ نهارآ بعد أن رفضت بتاتا أن تنصت لشكوانا . . . . وما زلنا واليقين علاً قلوبنا والاعان محقنا نريدنا شعوراً به ، حتى كانت سنة ١٩٢٧ حيث كانت الوزارة الائتلافية. فنهض صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا للاخذ بناصر نا لاعتقاده بالظلم الذي وقع علينا والذي تلقيناه بصدر رحب حبا في مصر ، ومليكها الممظم. وهكذا أعادنا رفعته الى الخدمة بعد أن أعاد لنا كل ما فقدنا من حق مع أفدميننا المفقودة . جزاه الله خير الجزاء وأدام الله رفعته فخراً للامة ي

هذا هو ملخص مذكرة البكباشي زين العابدين افندي عبدالتام الذي يتبين لك من خلالها مقدار الشرف والرجولة من نفسه ، ولما كانت حوادت السودان قد أشترك فيها ثلاثة عشر صابطا سودانيا ، فالواجب يقضى أن فكتب شيئا عهم بغاية الانجاز مع اثبات صور الذين أمكننا الحصول عليهم خدمة للذكري والتاريخ

وقبل أن نذكر شيئا عن الثلاثة عشر ضابطا بجب أن نتوج هذا البيان باسماء الثلاثة الاول الذين لا تذكر البطولة والشجاعة إلا وكانوا أنصارها أولا – الملازم أول على عبدالليف. هو الزعيم النبيل الذي قامت الثورة تحت اسمه ، الذي ولا زال يعانى من المرض ما يعانى في سبيل مصر أنظر صورته صفحة ٣٩٩)

ثانيا – الملازم أول على البنا . الذي حكم عليه بالاعدام رميا بالرصاص، ولكن يشاء الله وهو القادر على كل شيء أن يستبدل حكم الاعدام بالسجن خمسة عشر عاما ، إلى أن قيض الله له صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ، فاستصدر عفواً عنه (انظر صورته وتاريخه صفحة ٢٠٠٤)

وقبل هؤلاء وهؤلاء ، يجب أن نترجم على الشهداء الذين صنحوا بحياتهم في سبيل مصر ، فاولهم الضابط الباسل عبد الفضيل الماس ، والجنود السودانيون الذين ماتوا تحت انقاض المستشفى العسكرى اذ هدمته الحكومة عليهم إبان الثورة . ثم الابطال الذين لاينساهم التاريخ ، الملازم أول سلمان محمد ، والملازم حسن فضل المولى ، والملازم ثانى ثابت عبدالرحيم ، الذين حوكموا عسكريا ونفذ فيهم حكم الاعدام رميا بالرصاص عبدالرحيم ، الذين حوكموا عسكريا ونفذ فيهم حكم الاعدام رميا بالرصاص فاتوا مستشهدين في سبيل الواجب والشرف العسكري رحمهم الله رحمة واسعة . أما الثلاثة عشر ضابطا فهم مع حفظ الالقاب : —

(۱) يوزباشي عبد الله النجومي : (أميرلاي اليوم) انظر صورته في صفحة ١٤٤ كان مأموراً في حكومة السودان فلما خير بالانضام إلى قوة دفاع السودان فضل الاحالة إلى المعاش فأجيب إلى طابه وقد أعيد إلى الخدمة وهو اليوم يمثل السوادان في أعز وأرفع مكان في مصر ، إذ الحق صلمن ياوران جلالة ألملك المعظم

(۲) يوزباشي ابراهيم عبدالرحمن: (قائمقام اليوم) كان صابطاً في ١٤ جي سودانية ، وكان بالاستيداع فجاء إلى مصر شاكياً إلى الوزارة الوفدية فأنصفته إذ أمرت باعادته إلى الجيش . فلم تنظر حكومة السودان لمسلكه هذا بعين الرضاء وفصلته من الخدمة ، وهو (اليوم قائمقام) بوزارة الداخلية هذا بعين الرضاء وفصلته من الخدمة ، وهو (اليوم قائمقام) بوزارة الداخلية (٣) ملازم أول زين المابدين عبدالتام : (بكباشي اليوم) انظر صورته صفحة ١٧٤ وهو كاتب المذكرة العسكرية انسابقة ، وهو أول من أعتقل في سبيل الإخلاس لمصر وقد كان صابطا في الاورطة الثالثة عشر السودانية

(٤) يوزياشي خضر على (بكباشي الآن) } هم أبطال تالودي

(٥) ملازم أول سيف عبدالكريم (صاغ الآن) فوقد كانوا صباطا

٦) ملازم ثان عبد الحميد فرج الله (صاغ الآن) ( في ١٠ جي اورطة

سودانية (انظر صورهم في حوادث تالودي صفحة ١٠٠) وهم اليوم تابعين لوزارة الداخلية:

- (٧) يوزباني فرج الله محمد احتج لمدام رفع العلم المصرى في واو عاصمة بحر الغزال سنة ١٩٢٤ وقد وشي به أنه عضو في جمعية اللواء الابيض فقصل من الخدمة
- (٨) يوزباشي محمد صالح جبريل نوفي إلى رحمة مولاه عام ١٩٣٨ وهو برتبة (البكباشي) ، كان عضواً عاملا في جمعية اللؤاء الأبيض لا تفوته حركة إلاواحتج عليها ، وأظهر عدم رضاه عنها . فاعتقل بسبب ذلك ، وظل



اليوزباشي سيد افندي شحاته



القائمة الراهم بك عبدالرحمن



المرحوماليوزباشي عبدالةمرجان



اليوزباشي ابراهيم فرج علام

معتقلا إلى ما بعد خروج الجيش المصرى من السودان ، ثم أفرج عنه وفصل عن الخدمة . أنظر صورته في صفحة ١٥١

(١) ملازم ثان عبد العزيز عبد الحي - · ( بكباشي الآن ) كان منابطاً في ١٤ جي أورطة سودانية وقصل من الخدمة في السودان بمد أن ظل معتقلا ردحا من الزمن بسبب اتصاله باحد صباط الثورة تلفرافيا.

(١٠) ملازم ثان ابراهيم علام – (يوزباشي الآن). كان في بدء حوادث السودان ضابطاً في ١٦ جي أورطة سودانية باعالى النيل وقد وشي به أنه كان مشايعا لها ومن أنصارها فحوكم عسكريا، ومع أنه لم يثبت عليه شيئاً فقد فصل من الخدمة. وهو اليوم مساعد مفتش الخفر عديرية المنيا

(١٨) ملازم أول عبد الله مرجان - توفاه الله وهو برتبة اليوزباشي كان صابطا في الاورطة التاسعة سودانية ونسب اليه الانضام الى حوادث الخرطوم ومشايعة حركتها فاعتقل وفصل من الخدمة . أنظر صورته ص٢٥٥ الخرطوم ومشايعة حركتها فاعتقل وفصل من الخدمة . أنظر صورته ص٢٥٥ (١٢) ملازم أول عبد الدايم محمد - كان صابطا في الاورطه التاسعة

وكان دائم الدفاع عن كرامة الحكومة المصرية كما أظهر استعداده لمقاومة الانذار البريطاني وهو أحد الذين نظروا الى خروج الجيش المصري بعين عدم الرضاء فلسب اليه أنه ينتمى الى جمعية اللواء الابيض فاعتقل وفصل (١٣) ملازم أول سيد شحاته: كان أحد ضباط ١٤ جي أورطة

سودانية ، جاهر باخلاصه لمصر ودافع عن كرامتها فنظرت حكومة السودان لهذه الحماسة بغير عين الارتياح ففصل من الخدمة. وأعيد لوزارة المحالمة وهو يوزياني اليوم أنظر صورته ص٢٥٥

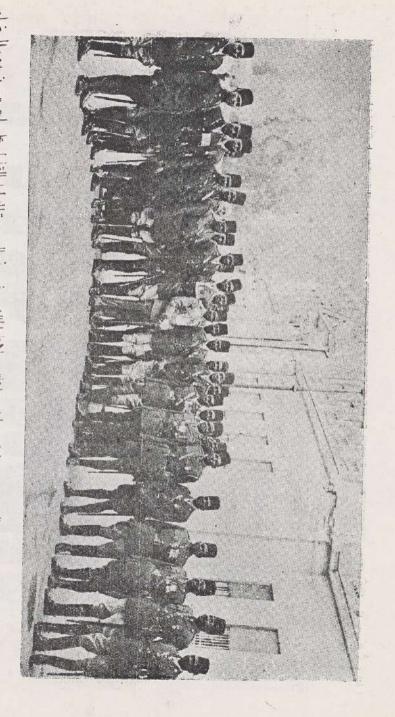

الساحية فهاهم مجتمعون في سراى عابدين حيث تشرقوا بمقابلة جالالته في ٢٠ يناير سنة ١٩٤٠ فشملهم بعطفه السامي ومنحهم أوسمة مختلفة وقد أصبح الضباط السودانيون اليوم على رعاية وعطف جلالة مولانا الملك.وفي هذه الصورة الدليل القاطع على ما يتمتمون به من الرضاء

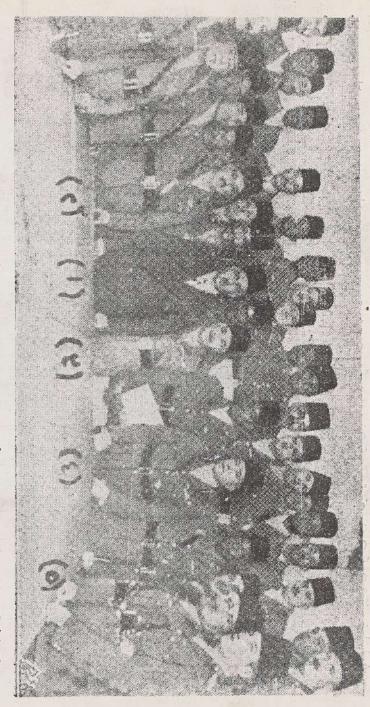

الضباط السودانيون لدى صاحب الممالي (١) وزير الدفاع ليوزع عليهم الاوسحه ومعهم بعض باشار اتنا المصريين العظام (٧) اللها حسن حسني الزيدي باشا (٣) اللوا خمد صادق باشا (٤) اللوا مصطفى صادق باشا (٥) محمد زكى الحدكم باشا

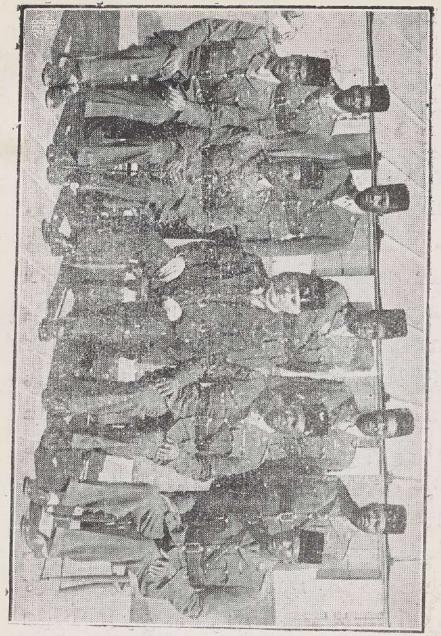

وهذه صورة أخرى للضباط السودانيين يتوسطهم صاحب السمو الاهير الجليل عمر طوسون حيث ذهبوا يشكرون سموه إعلى تهائمته لهم بمناسبة الاوسمة التي تعطف بها عليهم جلالة الملك .

## الضباط الذين عرفتهم في السودان

ليست معرفتي الشخصية بحضرات أصحاب السعادة والعزة الباشاوات والبكوات هي التي تضميم هذا الموضع من التاريخ ، بل مجهو دهم الذي بذلوه في السودان ومساهمتهم الصحيحة في نظام الحريج هناك، ولمــــا كان هذا الكتاب هو الشاهد الخالد أن المصريين هم الذين أقاموا السودان وشيدوه وهم الذين بذلوا ما بذلوا ليكون كما تراه اليوم مزدهراً ، أذكر بعض الذبن كان لى شرف الحصول على صورهم مع الاعتراف بنقص هذا الفصل نقصاً قاحشًا، نعم: فان صور كثيرين ممن ساهموا في السودان، وممن أفنوا زهرة. شبابهم في الممل على بناه حضارته ، ورفع شأنه ، لم يكن لي شرف الحصول. عليها . فقد كتبت للكثيرين منهم ملتمسا ذلك ، حتى بلغ مجموع ما كثبته لبعضهم أكثر منعشرة خطابات ، فلم يكن لى حظ الاجابة على واحد منها إن هذا الفصل ينقصه صور كثيرين من عظائنا الذين ما ذكر السودان إلا وكان إسمهم مقترنا به ، وأن أذكر أسماء بمضهم ، فهي حيلة العاجز . أما كان من الضروري أن يفتتح هذا الفصل بصورة ابراهيم فتحي باشا مثلا م الذي رافق كتشنر في حملة السودان ? والذي كان نوما ما وزيراً للحربية المصرية ? ثم أين صورة الوزير الفريق على فهمى باشا ? والوزير الخطير محمود عزمي باشا الذي يمتبر بحق باني مصلحة وابورات حكومة السودان ثم الوزير محمد توفيق عبد الله باشا ؟ أين اللوا على فهمى باشا ؟ و و بروك فهمى باشا ، وابراهم خيرى باشا ؟ وأين كا ال شلمى باشا الذى عرفته و هو يوزياني حيث كان مأموراً لشندى ؟ أين احمد فطين باشا الذى حفيت قدماى ذهابا إلى منزله بشارع المدرسة التوفيقية عرة ٧ فلم أعد بطائل ؟ أين اللواعلى صدقي باشا الذى ذهبت لمنزله بشارع بوستة المباسية عرة ٣ فعدت كا ذهبت ؟ و محمد حافظ باشا ؟ و عبد العظيم على باشا ؟ أين اللوا عبد الحميد عقت باشا الذى تشرفت عمرفته فى الدويم مدة طويلة ؟ واللوا محمد حيدر باشا ؟ ومحمد صادق باشا ؟ واللوا على اسلام باشا (١) و محمد صادق باشا ، وحسن باشا ؟ واللوا على اسلام باشا (١) و محمد صادق باشا ، وحسن عسنى الزيدى باشا ؟ واللوا مصطفى مادق باشا ؟ ومحمد زكى الحكيم باشا ؟

ثم أين البكوات على حمدى بك ف وعلى الشريف يك ف وتوفيق الحلكيم بك ومحمود طاهر بك ف وأخيه على بك ومحمود حامى اسماعيل بك ومحمود فهمى بك ف ومحمود فهمى بك فو ومحمد كامل محسن بك فو المرحوم بدران بك وعبدالرحم يوسف بك فو واحمد عونى بك فو وأمين هاشم بك فو وتوفيق فهمى بك فو وعبدالحميد حافظ بك فو وعبدالحميد محمد بك فو وحمد نورالدين مصباح بك فو وعمان الرفاعي بك فو ومحمد توفيق وصفى بك فو وحافظ محدق بك فو وحمد أمين الرشيدي بك فواحمد الشريف بك فو وحسنى طاهر بك فو واحمد حمنى بك فو وعبد السميع مادق بك فو واحمد حمنى بك فو وعبد السميع مادق بك فو وحافظ قدرى بك

<sup>(</sup>۱) لئن فانني شرف الحصول على صورة صلدق باشا والزيدى باشا ومصطني صادق باشا وزكى الحكيم باشا ، فقد تمكنت من اثبات صورهم مجتمعين مع صاحب المعالى وزير الدفاع أنظر صفحة ٤٢٨

و محمود سیف بك ? و حسن فهمی بك ؟ و محمد فرید حلمی بك ? و ابر اهیم الدسوقى بك وحسين محمود بك ? ومجمد متولى بك ؟ والسيد حميده ؟ ومحمود عبد الرؤوف بك ? وعبد الرؤوف عبدة بك ? وخضير بك؟ والمستكاوى بك ، والطنطاوي بك ، والدكتور عبد الرحن ندم بك ولبيب حلمي بك ? وعلى عبد العزيز بك ؟ وخله عبد اللك بك ? وعلى مُوافَى بِكَ ? وأمين منصور بك ? وعبد الرؤوف بركات بك ؟ ؟ ؟ ؟ كل هؤلاء حاولت الحصول على صورهم لاثباتها فلم أوفق ولقد ذكرت أسمائهم ولي في ذلك غرضان أولهما أن أثبت جزيل خداماتهم في السودان ومساهمتهم في نظم الحكم هذاك، والثاني أن لا يتهمني قاريء انني اعا تصديت لهذا العمل لكي أثبت صور القلائل الذين ترى صورهم هنا دون معرفتي بالاكثرية . وهنا أستطيع أن أقرر انني لم أدخر مجهودا يستطيع بذلة أي رجل غيري في الحصول عليها فـلم أوفق . زرت الكثيرين منهم في منازلهم ومكاتبهم ورالت الأخرين . أما الذين راسلتهم فلا يو جدواحد منهم لم تصله مني خمسة خطابات على الاقل. انني أعرفهم جميعًا ، وأعرف مقدار ما الصفوا به من مروءة ولا أستطيع أن أتهم واحداً منهم بعدم الوفاء أو عدم المبالاة ، فلمل لهم عذراً . ولا يسمني الآأن أثبت بجاب أسمائهم مقدار مابذلوه من همة ، ومقدار المساهمة الفعلية التي ساهموها في نلك البلاد التي ما ذكر بناء حضارتها، ورفع شأنها ، الا وذكر بجانبها أسماء صباطنا العظام الذين لازال السودان يذكرهم معالفخر". والآن نذكر أسماء الذين تنازلوا فأرسلوا الى صورهم لافرق بين ضباط مصريين وسودانيين

#### اللوا محمد باشا فاصل: -شاعر كبير، وصابط ممتاز ممن صرفوا



قرهرة شبابهم فى السودان، هو آخر الضباط الشعراء الوجودين على قيد الحياة، فقد سبقه البارودى ، و حافظ و المصرى ، و محمد توفيق على ، تولى قيادة أورطة السكة الحديد فى عطبره يزمنا طويلا و كان وجوده فى السودان نعمة على المصريين من أمثاله . ما قصر فى واجب نحو مساعدة مصرى . كما كان يرجع الى رأيه فى مساعدة مصرى . كما كان يرجع الى رأيه فى كل ما بخص المصريين فى السودان .

اللوا محمد باشا فاصل

اللوا على شوقي باشا : تنظر اليه

فتحدثك نفسك أنه رجل خطير، وأنه يحمل بين طيات نفسه تاريخا محيداً، ولا عجب، فإن اسم اللوا شوقى باشا يسبق اسم كتشنر وونجت ، إذا ذكر الذين ساهموافي فتحالسودان، فقد كان أركان حربا للجنرال مكسويل، وهوأول منابط مصرى تقدم معالجيش عام ١٨٩٦ وفي فتح السودان كان أركان حربا للورد كنشنر، وهو أيضا أول مأمور للورد كنشنر، وهو أيضا أول مأمور



االوا على شوقى بك

مصرى لأم درمان وأول مفتش مصرى درجة أولى بالسودان ، ثم عين بعد ذلك قومندانا للنفى الادارى للمحاريق بالواحات ، ثم مديراً لمدرسة البوليس والادارة ، ثم قومندانا للقوات المصرية شرق القنال مدة الحرب العظمي ، ثم مديراً لمديرية المنوفية



اللوا محد لبيب الشاهد بأشأ

اللوا محمد لبيب الشاهد باشا: هو الذي يستطيع أن يقول على عقمه انني بنيت السودان. أجل فقد كان مساعداً لمدير قسم الاشغال طول مدة خدمته. وهو الذي تولى بناء جميع دور الحكومة في السودان وباشرها بهمة لا تعرف الكلل وله في ذلك مذكرة ضافية طبعت على نفقة سمو الامير الجليل عمر طوسون نفقة سمو الامير الجليل عمر طوسون

وهي تنطق لما الشاهد باشا من فضل وعا بذل من مجهود في السودان. يعتبرأ حدصباطنا الفطاحل الذين لا ينساه السودان اذا قرأت مذكر ته السالفة الذكر تدرك مكان الشاهد باشا من التفكير ودقة التصوير وسعة الاطلاع توفي في مصر قبل بضع سنوات فبكاه الجيش المصرى وبكته الرجولة الصحيحة والانسانية في أجمل معانيها . كا بكاه السودان من أقصاه الى أقصاه رحمه الله رحمة واسعة .

اللواعلى احمد باشا: هو أحد باشاواتنا البارزين الذين ساهموا

مساهمة فعلية في السودان. رافق عملة كتشنر في السودان فبرزفيها . وكان اللورد يثق به ثقة لانهاية لها كما كان يرجع لوأيه في كثير من الأمور الحربية ، ظل في السودان يعمل بحاهداً إلى أن نال رتبة اللواء وأحيل على المعاش . وكان لمبارحته السودان رنة أسف من الوطنيين والمصريين فأقيمت الحفلات لوداعه وقدمت اليه الهدايا كما عبرت

الحكومة نفسها عن أسفها لذلك وبعد " اللواعلى احد بلشا مفادرة السودان عين عضواً بمجلس الشيوخ بمصر .

اللوا محمد حامى باشا : للوا حامى باشا ناحية بارزة من نواحى الحياة، هي حبه لمساعدة الناس قبل كل شيء كان مأموراً في حكومة السودان ، فبرهن على مقدرة المصرى في نظام الحكم ، وكان يقظا لدكل حركة من حركات الاستعاد لايستسيغ الأوامر التي لا تتفق مع مصلحة مصر والمصربين فهو علم من أعلام مصر في السودان .



اللوا محمد حلمي باشا



اللوإ محمود حافظ ر•ضان باشا

اللوا محمود حافظ رمضان باشا عرفت معادته شخصيا في شندي وأعجبني منه ماكان يتحلي به من الشهامة والكرم. كان حلال عقد المصلات ، وكان يعطف على المصريين مالقيته يوما الاوذكر مصر ونيل مصر ، وأهل مصر طالما اصطدم مع قومندان السواري هناك لاجل السياسة وكرامة الضباطالم يين وعدني أن يوافيني

بمذكراته عن السودان فوافاه القدر المحتوم قبل أن يتمكن من الوفاء بوعده وهو أحد ضباطنا العظام الذين يذكرهم السودان بالخير والثناء :

اللوا عَمَان صدقى باشا: هو أحد

الذين ساهموا فعلا فى رفع شأن السودان. وله خلتان تضعائه فى الصف الاول من عظاء المصريين (١) التناهى فى التواضع عظاء المصريين (١) التناهى فى التواضع (٢) والمحافظة على الوقت. وهو ضابط ياسل قد أدى واجبه فى السودان فاستحق الثناء من مصر ومن السودان على السواء.



اللوا عتمان صدق باشا



اللوا احمد كامل باشا

اللوا احمد كامل باشا: هو وكيل. وزارة الحربية سابقا وهو ضابط باسل جرىء ، ومن أعلام الجيش المصرى ، الذين لا ترال آثارهم في السودان بارزة زرته في منزله بشارع عظيم الدولة نمرة وتحدثت اليه مدة قصيرة أدركت في خلالها أنني أمام رجل خطير ، جمع بين حكمة الشيوخ وروح الشباب ، ذوق مستكمل ، وأدب جم ، ووقار يدفعك

لاحترامه وإحلاله المحل الاول من نفسك . وبالاجمال فهو دائرة معارف جمعت كل ما يفخر به الرجل المثقف المهذب ، هذا هو اللواء احمد كامل باشا.

اللواء محمود شكرى باشا: عرفته في محر الغزال (واو) وهو برتبة اليوز باشي وكنت أزور (ميس الضباط) في كل فرصة مناسبة، فاجده محاطا ببقية الضباط كأنه المعصم وهم السوار . ما ترك فرصة للقيام مخدمة لاحد المصريين الاوانتهزها ارتبى إلى رئيس أركان حرب الجيش وأحيل على المعاش العام الماضي وهو أحد



اللوا محمرد شكرى باشا واحيل على المعاش العام الماضي وهو العمد الذين تركوا أثراً طيبا في السودان ولا نزال السودان يذكر هم بالثناء المتواصل



اللواء نجيب مليكه باشا: قضى في السودان تمانية عشر سنة مأموراً، وكان من الضباط البارزين الذين ما ذكرت الشجاءة ، والقومية ، الا وكان في الصف الاول من أقطابها . تخرج من المدرسة الحربية عام ١٩٠٥ وظل يرتق الى أن نال رتبة اللواء عام ١٩٣٥ حيث أحيل على المعاش بناء على طلبة . خدم الحيش المصرى تسعة والاثين سنة . كان في الحيش المصرى تسعة والاثين سنة . كان في

الجيش المصرى تسعة و اللائين سنة . كان فى الدوا نجيد مليكه باشا خلالها لئابطا باسلا يشار الليه بالبنان وهو من الذين قاسوا المتاءب فى السودان حيث خدم فى أبدد مناطقه وهو اليوم بالمعاش يجنى ثمرة هذا الجهاد .

اللوا توفيق عبدالنبي باشا: سجل سعادته عبقرية المصرى ، وأثره الخاله في السودان . خدم حكومة السودان نيف وثلاثين عاما ، كان مأموراً في أبعد مناطق السودان أمثال جبال النوبة ومنجلا . وبحر الغزال . تحمل أمراض تلك المنطق من الملاريا الى الحمى السوداء بصبر وجلد بحفظ كثير من الضباط لتوفيق باشا أحسن الذكريات كما يحفظ لا الوطنيون أبيض الا يدى .



اللوا توفيق عبدالنبي يأشا



اللوا احمد رجب بأشا

اللوا احمد رجب باشا. رحمه الله رحمة واسعة . فى ٣٠ نوفمبر ١٩٣٨ فقد الجيش المصرى ضابطاً من أعلام صنباطه ، وقائداً من قواده المعدودين إلا وهو اللوا احمد رجب باشا .

كان مأموراً فى مديرية أعالى النيل وكان مكتبه ومنزله قبلة لرؤساه القبائل والمشائر عكان يجيد لغة الدنكاو النوير وقد وضع فيهما كتابا. صريحا بواجه الحقيقة . وكان بجيد اللغة الانجليزية

كأحد ابنائها . وقد شغل عقب رجوع الجيش عدة وظائف سامية . فقد كان كاتم اسرار الحربية ، ثم قومندان اللوا البيادة الاول واخيراً اركانحرب العمليات الحربية ، وقد نال رتبة اللوا في ١٩٣٧/٤/١٤ و توفى في آخر يوم من أجازة المماش وهذا مصداقا للامنية التي طالما ملكت عليه نفسه وهي أن يخدم امته وجيشه إلى آخر نسمة من حياته .

اللوا محمد فتوح باشا . هو مجموعة فضائل ، وعلم من أعلام الجيش المصرى . كان الى العام الماضى مديراً للكاية الحربية الملكية . وقد نهض بها حتى أصبح برجع اليه الفضل فى اعداد أشبال الجيش المصرى . وقد أصبحت فى خلال عامين من أرقى السكليات الحربية فى العالم . فقد تخرج منها المضباط وقد نضجت عقولهم وامتلائت نفوسهم اعتزازاً بمسؤولية حماية المضباط وقد نضجت عقولهم وامتلائت نفوسهم اعتزازاً بمسؤولية حماية

الوطنكل ذلك يرجع الفضل فيه الى اللوا محمد فتوح باشا وإلى الروح السامية



اللوا محمد فتوح باشا

التى يبثها فى أبناء كليم ته، كان مأموراً فى واد مدنى وهناك كان لى شرف التعرف اليه فعرفت الانسانية فى شخصه العظيم .وعرفت كيف يكون الاعتزاز بالقومية المصرية ، وعرفت كيف تكون الدكرامة فى أجلى معانيها ، كما عرفت كيف ترافق المعواطف الكريمة أسمى المبادىء .

ولا زال فتوح باشا يشغل منصباً خطيراً فى وزارة الدفاع وها هو يسير إلى الامام بخطوات ثابتة يقيم الدليل انه كناءة ممتازة .

اللواحسن عبدالوهابباشا هو شخصيحة لايموزها التقريظ فقد ترك أبرز الصحف وانصحهافي السودان واليه خفر السواحل مدير خفر السواحل بالاسكندرية وهو مركز ممتازقدا ختيرله فكان اختيارا موفقا أطال الله حياته.



اللوا حسن عبد الوهاب باشا

الاميرالاي كامل إراهيم غبريال بك:

هو مثال يحتذى به فى الاخلاق الفاضلة، والغايات النبيلة. اشتهر بالكفاءة والغزاهة، وهو من ضباط مصر الممتازين الذين كانت لهم مئزلة خاصة عند الرؤساء بسبب سعة اطلاعه وكياسته، وذوقه الممتاز. انتدب للاستكشاف فى جنوب شرق السودان حتى وصل إلى بحيرة ودلف وكان للتقرير الذى رفعه لأولى الشأن مستد

رنة إعجاب وتقدير . وطنى صميم لا تشوب الامبرالاى كامل اراهيم غبريال بك وطنيته شائبة ، يعتز بقوميته قبل كلشىء ، وبالاجمال فهو أحد الضباط الذين . فخر مهم الجيش المصرى وهو مساعد مدير القرعة العسكرية اليوم .

الاميرالاي محمد بك عزت:
هو الذي أنشأ مصاحة المساحة في السودان، فتعهدها بالاصلاح ونظم قوانينها حق أصبحت في حالتها الراهنة وهو صاحب الفضل الاول في ما آلت اليه هذه المصاحة من رقى اوقد شهد الرؤساء الانجليز بكفاءته وجدارته، كان رحمه الله ممن يقدسون الواجب في أجمل مجالي الامانة والصدق.



الاميرالاي محمد بك عزت



### الاميرالاي على بك موسى:

يعوزني المحال أن أحلل شخصية على وك موسى التي تتمثل فيها كل عناصر العظمة ، إنما يكفيني أن أقول إنه رجل عظيم بكل مننى الكامة ، أما وطنيته فلإ مختلف فلها اثنان، فهو أول مصري في السودان، فكر فيجم الاكتتابات لمنكوبي المثورة عام ١٩١٩، وفصل من الخدمة عام ١٩٢٥ المدعودة الجيش المصرى من السودان السبب عدم رضوخه لاستمال الشدة الامبرالاي على بك موسى

والرصاص صند المتظاهرين في احتفال عيد الاستقلال على أساس تصريح ١٨ فيراير . كان وهو في السودان يعمل على فساد سياسة المآمير التي كانت اللجا النها الحكومة . وقد جاء في كتاب صحايا مصر في السودان ص ٥٥ الذي طبع على نفقة سمو الأمير الجليل عمر طوسون ما يأبي : (ومما يؤسف له أشد الأسف أن أغلبية المأمورين يتحملون هذه التبعات الشائلة صاغرة وتما سمعت أن أحدهم أخذته العزةالوطنية ، والحمية المصرية فوقف موقف الاباء والشمم وأظهر بعض ماتقضي به الشهامة العسكرية ، هذا هو الضابط الوطني الباسل على افندي موسى الذي كان نائبًا لمأمور الابيض). هذا هو تاريخ المجد والشرف نخطه عداد الفخر لعلى بك موسى الذي لازال في خدمة الجيش المصري.



الاميرالاي محمد بك رانب

أما شخصية محمد بك راتب فهى درس من دروس الحياة فى الانسانية ، تكشف لنا عن اسر ارحياة الفرد النافعة لبنى قومه فكم له من صيحات فى وجه الباطل وكم له من مواقف جميلة صد خصوم الحق. المجتمعت فى شخصه الكريم كل صفات

الاميرالاي محمد بك راتب:

الرجولة. يحمل بين جنبيه ضميراً حياً حراً يدفعه إلى الضراحة مهما كانت - تا الله امتراكات الا

تتيجها، وإلى الشجاعة مها كانت نهابها

وقد كان ذلك سببا في عدم بلوغه المكانة التي يستحقها، لاننا في بلد لا روج فيها هذه الصفات السامية التي لصقت براتب بك حتى أصبحت جزءاً من نفسه وشمائله عرأيته مرة واحدة في حياتي وذلك منذ ستة وعشرين عاما أي في سنة ١٩١٤ في التوفيقية ولا زال أثر هذه الشخصية الفذة، وذلك الكمال المتدفق ماثلا في ذهني. لقد ساهم راتب بك ولا زال يساهم في كل مشروع من شأنه رفع الوطن واعلاء شأنه، ان راتب بك جوهرة ثمينة في تاج الرجولة الكاملة إذا نظرت اليه من زاوية الحقيقة تشهد له بأنه خليق بكل احترام واكرام، وهو مثل أعلى محتذى به في مواطن الاقدام والنزاهة والصدق.

الأميرالاي باسيلي بك صدقى : سممت عن عزته وأنا بالسودان



فكنت أيمنى أن أراه، فاسعدنى الحظ بلقياه فى منقباد عام ١٩٣٧ بعد عودة الجيش المصرى من السودان، فادركت أن ماسمته كان أقل من الحقيقة بكثير ان باسبلى بك هو مجموعة فضائل يجب أن تجتمع للضابط الباسل المقدام. تخرج من المدرسة الحربية عام ١٩٠٨ فالحق فى الاورطة السادسة البيادة التي كان مركزها سواكن وفى اكتوبر ١٩١٠

نقل الى خدمة حكومة السودان بناءعلى الامير الاى باسيلى بك صدق طلبه فتعين وكيلا لمأمور القضارف بمديرية كسلا وفى عام ١٩١٧ تعين مأموراً لمركز الخندق ، وهناك في مديرية دقلا حيث الأراضى الخصبة الجميلة ، اشترى حوالى ٠٠٠ فدان ببلدة نوسابى مركز الدبه وذلك قبل صدور قانون منع ملكية المصريين لاراضي السودان . ولكنه لم ينتفع بها لقلة الايدى العاملة المنتجة وقد حاول التصريح له بادخال مزارعين مصريين للسودان فلم توافق حكومة السودان .

هو اليوم مساعد مدير التجنيد في القاهرة يتمتع باكبر نصيب من الاحترام والثقة ، وقد وصل الى رتبة الاميرالاي وهو علم من أعلام صباطناالعظام وواحد من رجال الجيش الممدودين.

#### الاميرالاي اسكندر بك فهمي أبو السعد: مدير مدرسة الاشارة



اليوم، وهو أديب كبير ، وكاتب اجتماعي من الكتاب المعروفين . وخطيب مغوه يأخذ عجامع القلوب مركزه بين ضباط الجيش الصرى في الصف الأول من الضباط المعروفين بالنزاهة والصدق، ومن أقطاب الوطنية المصرية، لايمرف في الحق هوادة، صريح بجاهر بارائه ، وان كانت على نفسه فيقول للمخطى، ا نك مخطىء وللمصيب انك مصيب الامير الاى اسكندر بك وممى

وهو عدا ذلك كريم الطباع يتفانى في فائدة الغير بكل قو ته . يفيض إيمانا بحبه لمصر ونيل مصر ، له من شجاءته واقدامه مانجملك تشعر بدافع خفي لاحترامه واحلاله المحل اللائق به . وله من ثبات مبدأه ، مايثير اعجابك واعجاب كل من عرفه . فهو شخصية جذابة ممغنطة تجذب أفئدة الناس فتحتامًا وتحتل منها أكرم المنازل وأسماها. هذا هو اسكندر بك فهمى أبو السمد الذي كان مأموراً في حكومة السودان فبرهن على مقدرة المصري ونزاهة المصري وعبقرية المصري فلا عجب إذا خلف في السودان أثراً لا يفني .

عبد القادر مختار بك : هو ليس بضابط في الوقت الحاضر ، ولكنه ليس



دخيلاً على زمرة الضباط فقد عرفته في القطينة بمديرية النيل الازرق عام ١٩٠٧ وهو يوزباشي ، وقد شهدت بنفسي الرواية التي مثانها تلاميذ مدرسة القطينة وهي من وضع اليوزباشي مختار ، التي رمي في وضعها الى أسمى المماني بالحض على التمليم ورفع مستوى العائلة السودانية . ان لعبدالقادر بك تاريخا

حافارً لاتسه هذه الصحف القليلة فقد عبد الهادر مختار بك

برهن وهو في السودان على حسن ادارته وأمانته في تأدية واجبه، واخلاصه في خدمة الاهلين . كذلك في مصر ، فقد أدى واجبه على الوجه الاكمل ، فارتني إلى أن وصل الى وظيفة مدير . ولا يسمني أن أدلل على ما أقول باكثر من ثناء سمو الأمير الجليل عمر طوسون عليه . فقد كان عبدالقادر بك ضمن مودعي سموه في محطة القاهرة قبل بضع سنوات ، فلما سلم عليه وكان سموه لا يعرفه شخصياً من قبل . أظهر اغتباطه لرؤياه وقال له (انني مسرور ياعبد القادر بك من معرفة شخصك لانني كثيراً ماسمت عن أعمالك . واخلاصك لبلادك وانك قد عملت أعمالاً مرضية في السودان لأن جميع أهل السودان الذين أقابلهم من وقت إلى آخر يذكرون اسمك كمصلح محبوب واداري حازم) . أليست هذه الشهادة هي فصل الخطاب ؟ ؟

#### الاميرالاي محمد بك توفيق عونى: تخرج من المدرسة الحربية في



يشاتر سنة ١٩٠٠ والحق بالاورطة الثالثة برتبة ملازم ثاني ، ثم نقل إلى الاورطة الاولى المشاة بالخرطوم ، وفي أول سنة ١٩٠٤ انتدب للخدمة محكومة السودان وظيفة وكيل مأمور عركز مروى . وفي خلال مدة خدمته في السودان منسنة ١٩٠٤ الى سنة ١٩٢٥ تنقل الى عدة مديريات ومراكز نذكرها حسب ترتيمها.

مروى . ارجو . النهود . الاميرالاي محمد بك توفيق عوني

الابيض. كادوجلى ، تالودى أبودليج . ثم رقي الى وظيفة مأمور بمركز يمبيو رفاعة . الفونج . الروصيرص أم روابه . بارا التي ظل بها الى أن غادر السودان يتضح من ذلك أن عونى بك قد قضى شبابه متنقلافي أقصى مدريات السودان فهو بلا ريب من الذين عانو المصاعب في أرداً مناطقه وقد أدى واجبه على الوجه الاكمل ، ولما عاد الجيش إلى مصر ، الحق بوزارة الداخلية ، الى أن أحيل على المماش ، وهو كريم الاخلاق طيب القلب عالى الهمة

#### الاميرالاي احمد بك خليل: هو أحد الضباط القلائل الذين شغلوا



الاميرالاي احمدبك خليل

المراكز الادارية في السودان ونديب عيومهم اظهار النبوغ المصرى والمحافظة على كرامة مصر، وشرف مصر، امتاز بالمقدرة القائمة على المعرفة والنضوج في الرأى والنزاهة ، لايقول إلا الحق ولا يعرف الا الحق ، لم يحد يوماً ما عن طريق الفضيلة والشرف ، أما عن قوميته ووطنيته فحدث ماشدت ، فقد كان يضع ووطنيته فحدث ماشدت ، فقد كان يضع

في الكفة الثانية . كان أحد مأموري حكومة السودان الافذاذ الذين ملاينساهم السودان :

ترك في كل مديرية خدم بها أثراً من آثار الشرف، وبرهاناً على مقدرة المصرى واستعداده النام للقيام باعباء المسؤولية وحسن الادارة ، والتصرف الحازم، كان محل ثقة البريطاني، والمصرى ، والوطني ، على السواء لأنه صورة صحيحة من الصدق ومكارم الاخلاق . أحيل على المهاش قبل عشرة سنوات ولو أنه ظل في الخدمة كاقرانه لافاد الجيش عبرته الواسعة وتجاربه العديدة .

### الاميرالاي ابراهيم علوي بك . عرفته شخصيًا بوم أن كان مأموراً



التى تبرز فى معرفته بواجبه واحتفاظه بعزة نفسه وتقديره التام للكرامة وطنه وامته . هو صورة الامبر الاى اراهيم عنوى بك صحيحة من صديقه الأميرالاى المفهور له اراهيم بدران بك الذى كان يضرب به المثل فى الشجاءة الادبية وعلو النفس والشمم والاباه . لم يعمل فى أى مركز الا واثبت وجوده بالاعمال الخالدة ، فنى النهود فتح الطريق ما بين النهود عن طريق أبى زيد وشج الدود وجبل الحلة . وفى أم روابه فتح مثل هذه الطرق وأقام المسجد ، وفى الاضيه عمل على قطع دابر الرقيق بطريقة التسجيل ، وفى أبى زيد سجل جميع أشجار التبلدى وهى مورد المياه

لقد أحسن رحمه الله الى جيله كما أحسن الى الاجيال المقبلة فجزاه الله خيراً وأغدق عليه جزيل رحمته ورضوانه .

كما سجل أشجار الصمغ وهي أهم موارد الثروة .

#### الإميرالاى الدكتور محمد بك على النكلاوي. قضى الدكتور النكلاوي بك نيف



وربع قرن كبيراً لاطباء المستشفى الملكي بالسودان. وكان قبلة أنظار الحاكم والمحكوم كاكان يجهد نفسه فى اكتشاف التجارب الطبية فقداستنبط السروم المحقن تحت الجلد المضاد للدغ العقرب ، ثم السروم الخاص بشفاء البلهارسيا. وقد شهد له المالم المدفق الدكتور خرستفورسن الذى كان مديراً للمصلحة الطبية (وقتئذ). ترك السودان للمصلحة الطبية (وقتئذ). ترك السودان

من وقت طويل ولازال يفيداً خيه الانسان الابرالاي الدَّنتور عمد بك التكلاوي في عيادته الخاصة بشارع مصطفى بك سري بالحامية الجديدة بمصر، وهو مثل من أمثال مكارم الاخلاق، والحمية الوطنية .

القائمةام حسين بك طاهر . هو أحد اخواننا الضباط السودانيين الدين خدموا الجيش المصرى ، ثم جيش الدفاع الوطنى أخيراً . عرفته شخصياً في الروصيرص فهو من الوداعة ومكارم الاخلاق مكان عظيم ، وقد أحيل على الماش ، بعد أن برهن على مقدرة السوداني واستعداده للرقى . وضرب المثل الاعلى في الاخلاص والقيام بالواجب.

القائمقام حسين بك طاهر

#### القاءَّمَام عثمان بك فريد : عرفته مأموراً

لبربر عام ١٩٩٠ وبالرغم عن أن السودانكان في ذلك الوقت كان خرابا ، فقد يسمى لتنظيم شوارعها والعمل على إعلاء شأن أهلها . توفى الى رحمة الله عام ١٩٣٩ فبكاه كل عارفي فضله وأدبه ، وهو أحد الذين خلفوا أثراً طيباً في جميع المناطق التي خدم بها . كان نافذ اللكامة معمولا بمشورته لانه عرف بسداد الرأى وبعد النظر رحمة الله رحمة واسعة .



القا عُمَّام عَمَّانَ بِكُ فريد

القائمةام أبوزيد بك مرجان: جندى باسل استطاع ببطولته أن يحمل الوسامات والمداليات الكثيرة. تجند كمسكرى وعمره إذ ذاك ستة عشر سنة وقد ساهم في تجريدتي دنقلة وأبي حمد شم في احتلال بربر، وعطبرة والخرطوم عام ١٩٩٨ الحق بالمدرسة الحربية عقب واقعة امدرمان مباشرة فتخرج برتبة ملازم ثاني عام ١٩٠١ وقد



القائمقام ابوزيد مرجان بك

أحيل على المعاش الاجبارى عام ١٩٣٢ . بعد أن بلغ رتبة القائمةام وهو أحد الذين عرفوا بالاخلاص المتناهي والصدق . القائمةام محمد بك جمه: ضابط سوداني باسل له من كرم أخلاقه ،



القائمقام محمد بك جمه

واخلاصه ومرؤته ما يجمله يحتل قلبك ، فاذا جالسته مرة واحدة أدركت مقدار تلك الشمائل العالية ، وذلك الاخلاص النادر الغريب ، علك عليك لبك بحديثه الشائق . فهو شخصية مرحة بسامة ، لا تفارق شفتيه الا بتسامة يخلع عليك الانس مهما كنت مكتئبا في أدب جم . وأسلوب متزن . عرفته وكيلا لمأمور متزن . عرفته وكيلا لمأمور

الروصيرص فعرفت فيه كل معانى الرجولة الصحيحة ، كما عرفت فيه طبية القلب الفياض بالحب الصادق والاخلاص الذى لانشوبه شائبة . من أوز صفاته أنه عرف كيف يحترم نفسه ويحترم الآخرين وكيف يستميل القلوب اليه عن طريق القيام بالواجب فهو مثل من أمثلة الادارى الحاذم مؤالضابط الباسل. ومن أبناء السودان المعروفين المعدودين .

الدكتور القائمقام صليب بك كامل . خدم السودان وحكومة السودان فبرهن على كفاءة وجدارة قل أن يستطيع اظهارها غيره . كان مساءداً لمدير المصلحة البيطرية السودانية . ومع ذلك فقد كان صاحب

الرأى الأول ، نافذ الكامة مسموع الرأى . استطاع أن يقيم الحجة على



مقدرته في وضع نظم المصلحة البيطرية وتنظيمها على أساس متين جملها اليوم في مصاف أرقى ادارات الحكومة . عدا ذلك فقد اشتهر صليب بك كامل بالاتصال بربه ظاهراً وباطناً لايخطو خطوة واحدة قبل أن يذكر الله . يعمل على مساعدة الجمعيات الحيرية جهد طاقته ومساعدة الناس مااستطاع الى ذلك سبيلا

وهو يقيم اليوم بعد احالته على المماش في. القائمقام صليب بك كامل سوهاج يتمتع بثمرة جهاده الطويل في السودان.

البكباشي الدكتورحسن زكى . هوالطبيب

الذي عاصر غوردون وكان طبيباً في الجيش المصرى عند حصار الخرطوم وهو رجل طيب القلب كريم الاخلاق. الشفاء مكفول بين يديه ماءالج مريضا الا وشفاه باذن الله ، ولا زال بالخرطوم يحدثك عن المهدية ووقائمها حديثا شهيا لا عله اذناك . ونصيحتي للدكتور أن يطبع مذكراته حتى لا تضيع أنمن درة في تاج



البكباشي الدكتور حسن زكى "تاريخ السودان.

القائمةام مصطفى بك كامل : عمل جنباً إلى جنب مع الفريق مجمود عزمي

باشا فی انشاء مصلحة الواجورات السودانیة فاصبحت بفضلهما کما تراها الیوم ، خدم مصلحة وابورات السودان ثلاثة عشر عامران علی استطاع فی خلالها أن ببرهن علی جدارة الضابط المصری فی أجلی مظهره و کفاءته ، ولما غادر مصلحة الواجورات تعین مأموراً فی بحرالفزال مرکز راجا ، ثم مأموراً فی بحرالفزال محری ، و دنقلا ،

القائمةام مصطفى بك كامل

فلما عاد الجيش المصرى الى مصرعاد برتبة الصاغ فالتحق بالأورط المصرية إلى أن رقى إلى رتبة الامير آلاى والتحق قومندانا لمدرسة الاشارة في القاهرة . وأحيل على المعاش عام ١٩٣٤ وهو رجل من رجالات مصر البارزين وصابطا من صباطنا الاعلام الذين لازال السودان يذكرهم بكل حمد و ثناء ، كما تذكرهم مصر بالفخر .

البكماشي خلف الله خالد. هو ابن الحاج خالد، المعروف في تار يخ السودان بَآثَارِه ومَآثَرُه ، والأَخ الأَصِهْرِ للأَميرِ محمد عَمَانَ خالدِ العمر إبي ، العامود الققرى لحكومة المردية وسفيرها الى الحكومات الخارجية ، نشأ علىأساس من التقوى ونضوج من الفكر . وبعد أن أخذ قسطه من التعليم الابتدائي التحق بالمدرسة الحربية وتخرج منهاعام ١٩١٠ عيث كان مثال الضابط الباسل،



ولما رأت الحكومة حاجتها لأمثاله من ابناء الأسر العريقــة أنتدب ليكون مــــأموراً . عرفته شخصياً فمرفته طموحا إلى الحرية وهذا الذي دفعه أن يلح في طلب التقاعد وهو لم يكمل المقد الخامس بهد . وما أجيب طلبه حتى احتيج إلى خبرته وكفاءته فعين استاذاً للقانون في مدرسة البوليس البكباشي خلفالله خالد

بام درمان. اشتهر بالتطرف في الوطنية. كما اشتهر بالصراحة في الرأى. وبالرغم عنوصوله سن الخسين فهو كما تراه، يترقرق ماء الشباب في وجهه، ممتلىء فتوة ، كثير التفكير في مصالح قومه ، ثرى في طباعه تباينا مجيباً ، فقد جمع بين التواضع والكبر، وبين الشورى والدكتاتورية، والمرونة والشدة، وهذا (على ما أعتقد) رجع إلى تكوينه العسكري من حهة، والشجاعة القومية منجهة أخرى. وهو انموذج من شها مة السودان الحر. البكباشي احمد عقيل. هو منابط سوداني من أعرق الأسر تخرج من المدرسة الحربية عام١٩٠٧ برتبة ملازم ثاني والحقب ١٣ جي اورطة سودانية وفي عام ١٩٠٩ نقل إلى قوات الهجانة فاشترك في الوقائع الحربية والحلات الحكومية على عصاة الجبال في تقلى . وفي عام ١٩١٠ نال المدالية والمشبك، وعرض اسمه على خديوي مصرضمن الشجمان الذين ظهرت بسالهم



في الميدان. وفي سنة ١٩١٣ نقل نائب مأمور لمدرية كردفان، ثم إلى النيل الأبيض، ورق الى رثبة يوزباشي ومنح نيشان النيل من الدرجة الخامسة. ثم انتدب ياوراً وطنيا لحاكم السودان المغفور له السير لي ستاك باشا، ورق إلى رتبة الصاغ عام ١٩٢٧ ثم الى بكباشي عام ١٩٣٧ حيث أحيل على المعاش. هذا هو البكباشي احمد عقيل من الناحية العماية، أمامن الناحية العماية، أمامن الناحية العماية، أمامن الناحية العماية، أمامن

الناحية الاجتماعية فلاتسع هذه الصحف القليلة البكباشي احمد عقيل كل ما أريد أن أقوله عنه ، فعلى أثر احالته على المعاش عين قاضيا في المحاكم الأهلية ولكنه سرعان ما استقال منها ، وهو اليوم عضو المجلس البلدي ، وعضو عامل في كثير من المؤسسات الوطنية ، كماجأ القرش ، ومدرسة الاحفاد ، ولجنة خريجي مدارس السودان ، وبالاجمال فهو زهرة نضرة من خيرة رجال السودان ، ومن أعرق أسره ، وبيوت مجده .

البكباشي احمد رمزي . هو أحد ضباطنا المفكرين .وكانب له اسلوب

بديع. قد أحيل على المعاش، ومع ذلك، فلا زال يكتب المذكرات الضافية لاصلاح الجيش، وقد أحدثت مذكرته التي رفعها إلى مجلس النواب في هذا الصدد دويا فى الاوساط المسكرية وعلقت عليها كبرى الجرائداليومية تخرج من الدرسة الحربية عام ١٩٠١ وتعين في ١٠جي اورطه سودانية



تُمَمَّأُمُوراً عَدَيرية كَرْدَفَانَ ، فَيَقْتَشَابَالْجُمَّارِكُ ، وبعد عودة الجيش المصرى ، التحق بوزارة الداخلية بوظيفة مفتش بقسم النظام، وهو صورة صحيحة للصدق، والاخلاص. غيور . محب لمساعدة الناس بكل جهده ، مرهف الحس، رقيق الشعور صائب الفكر وهـو بالاجمال جوهرة من جواهر جيشنا المصرى الذين لا ينساهم السودان البكباشي احمد رمزي

البكباشي ابراهيم فهمي . لحضرته صحيفة بارزة في الوطنية الصحيحة فقد

كان من مؤيدي الحركة الوطنية في السودان. كان وكيلا لمأمور حلفا ودلجو، ثم مديرية كردفان عام ١٩٢٧. كانله في حوادث بور تسودان عام١٩٢٤ أبرز الاثرتصدرحضرته المظاهرات في بورتسودان إليأن انهت بسلام فكان ذلك سببافي إرساله إلى بحرالغزال ولازال محمل بين جنبيه تلك الوطنية المتأججة وذلكالشعور الوطني الصادق



البكياشي ابراهيم فهمى

## اليوزباشي عبد الله بكر مصطفى :

من أبرز شباب السودان اليوزباشي عبدالله بكر مصطفى، الذي أصبح اليوم ناظراً لعموم قبائل الغرب، وهو زين الشباب علما وأدبا ومروءة، هو نجل السلطان بكر مصطفى، وحفيد السلطان حسين، سلطان دارفور. ولد بامدرمان ونزح مع والده الى القضارف الذي تزعم رئاحة قبيلنه







اليوزباشي عبدالله بكر مصطفى الناظر عبدالله بكر مصطفى

هناك منتدبا من قبل الامام المهدى ولما حل ركاب الحكومة الحاضرة ، كان والده صنمن من قاتلوها مع المرحوم احمد فضيل جنبا الى جنب، فلما انجلت الموقمة ، قابل والده سمادتی ر ندل وهنتر باشا ، اللذان اخذاه الی الخرطوم وقدماه لسردار الجيش المصرى، فانهم عليه برتبة البكوية . عاد والده الى القضارف ثانيا محمل شارات الفخر ، ومداليات البسالة ، من ذلك مدالية

استرجاع السودان ، والمجيدى الخامس ، وقد عين واليا مباشرا لعموم أهالى كردفان ودارفور . وبيها هو يسير في منصبه يقيم ميزان الحق والمدل رنت اليه عيون حاسدية فوشى، به ، فارسلته الحكومة الى حلفا ، حيث أقام بها ردحا من الزمن، فلما تبين الحق أعيد الى القضارف معززاً مكرماً ، وقد عوضته المكومة على ماحل به من الظلم ، بأن منحته النيشان المثماني الثانى ومدالية جلالة الملك جورج الخامس ، وكسوة الشرف من الدرجة الاولى وظل يتمتع بثقة الحكومة والاهاين الى ان وافاه القدر المحتوم عام ١٩١٧ . فل محله نجله الامير نصر الدين بكر الذي كان يشاطر والده العمل في حياته مرتبة عمدة .

أما اليوزباشي عبدالله فقد تخرج من المدرسة الحربية عام ١٩١٣ والتحق بالاورطة الرابعة عشر السودانية وظل يتدرج في الرق بجدارة واستحقاق الى أن نال رتبة اليوزباشي بفرقة العرب الشرقية عام ١٩٢٩. وفي تلك الاثناء مرض شقيقه السابق ذكره الامير نصر الدين وأصبح لا يستطيع القيام باعباء المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقه ، وقد أدرك اليوزباشي عبدالله مطامع بعض القبائل ومزاحمهم على تفريق رجالهم ، فانقذ الموقف واقدم على الاستقالة من الجيش ليحل محل أخيه ، وبعد معوبة لاقاها من أولى الامر استطاع أن يقنمهم بضروة مطلبه ، فقبلوا إبقائه بالاستيداع فقط . وهكذا قفل باب مطامع القبائل الاخرى إنقائه بالاستيداع فقط . وهكذا قفل باب مطامع القبائل الاخرى الخرطوم عام١٩٣٩ فما هي الاساعة حتى خرجت من عنده اردد قول الشاعر الخرطوم عام١٩٣٩ فما هي الاساعة حتى خرجت من عنده اردد قول الشاعر

زني الناس حتى تعرفى عند وزنهم النزان كيف أميل المران كيف أميل

أجل فقد رأيت فيه كل معانى الرجولة ، والمروءة ، قول متزن في أسلوب بديع .

يحمل بصفته ضابطا نيشان النيل من الطبقة الخامسة من صاحب الجلالة الملك فؤاد ملك مصر، ومداليتي الحرب العظمي، أما بصفته زعما فيحمل مداليتي جلالة ملك بريطانيا العظمي وامبراطور الهند، كما يحمل كسوة الشرف من الدرجة الاولى بصفته ناظراً لعموم قبائل كردفان ودارفور بالقضارف والقلابات. هذا هو الزعيم عبدالله بكر مصطفى الذي محتذي به في الاخلاق الفاضلة والغايات النبيلة.



اليوزباثني بايكر سوار الذهب

اليوزباشي بابكر صالح سوار الذهب: لا يجهل أي انسان في السودان مكانة آل سوار الذهب في أمدرمان ، فهم أشهر من نار على علم ، واليوزباشي بابكر صالح هو احدشباب السودان الذين يضرب المثل برجولتهم واقدامهم ، كان يوما ما ياوراً وطنيا لممالي حاكم السودان وقد برهن وهو في منصبه هذا ان السوداني خليق بكل اكرام واحترام

## الموظفون الذين عرفتهم في السودان



احمد بك رياض . هو أحد كبار ، موظفي المالية السودانية ، وأحد الذين كان لهم الفضل في تنظيم قوانينها وميزانيتها . حرس بمدرسة المبتديان أيام نظارة أمين سامى عليها : ثم بالتجهيزية وحصل على شهادة البكالوريا الثانوية عام ١٨٩١ ، ثم دخل مدرسة المعامين العليا ، وفي عام١٨٩٢ تمين مترجما بالقسم الطبي بالجيش المضرى وفي عام ١٩٠٣ نقل الى مالية حكومة احمد بك رياض

السودان. وتدرج في الرقي أن أصبح رئيس مفتشيها وبلغ مرتبه ٩٣٩ جنها في السنة . انعم عليه بالمجيدي الخامس ، ثم بالنيل الرابع ، وبالرتبة الثالثة والبكوية من الدرجة الثانية ، ثم نقل إلى الحكومة المصرية مديراً فنياً لمكتبوزير المالية . فارتقى الى أن بلغ مرتبه ١٢٢٠جنيها سنوياً وقد كان من موظفي الدرجة الأولى وأحيل على المعاش عام ١٩٣٦ . وهو أحد المصريين الاكفاء الذين كانوا مثلاً حياً في تأدية الواجب، لقد كان رياض بك في مكتب المالية السودانية هو الـكل في الـكل. وكان السير ادجار برنارد باشا الذي كان بصفته وزيرا للمالية السودانية يعتمد عليه كل الاعتماد، كما كان سعيد بإشا شقير يأخذرأيه ويعمل بمشورته في كل صغيرة وكبيرة .

- (۱) قديس افندى عبد السيد لا يوجد في السودان من مجهله ، أو يجهل خداماته لحكومة السودان . أحيل على المعاش عام ١٩٣٤ فكان آخر رجل من رجال كتشنر ترك الخدمة ، كا ترك صحيفة بيضاء يفغر بها المصريون . أنهم عليه بوسام النيل الخامس من جلالة ملك مصر كا أنهم عليه بنيشان شرف عضوية الامبراطورية البريطانية . لايكل عن الممل ولا على ، ولا يعلى ، ولا يعلى عن الممل لا تفارق فمه ابتسامته الخلابه وبعد أن أحيل الى المماش اتسع أمامه ميدان العمل الحرفأنشأ سينما في أم درمان ، يديرها بحسن ادارته ، ولباقته الممروفة ، وهو رجل عظم لا يبرح اسمه الاذهان ، ولا تغيب صحيفته الميون . كان مديراً لبريد العاصمة حتى غادر الخدمة
- (۲) محمد افندى عبد المتعال كان ملاحظاً لتلغرافات السودان. وكان له الفضل الأول في تنظيم مصاحة التلغرافات، كان ملاحظاً ومعاماً ومربياً تعهد تلاميذ مدرسة التلغرافات زمنا ليس بالقليل فاعدهم رجالا أكفاء، ترك السودان عام ۱۹۱۹ فالتحق بتلغرافات الحكومة المصرية فكان كبير مفتشيها، وكما كان ثقة في السودان كذلك كان في مصر . كفاءة ممتازة ورأى سديد، ووقار يدفعك لاحترامه ، فلما استبعد الموظفون عن السودان سعى لالحاق تلاميذه بالحكومة المصرية فوفق الى ذلك كل التوفيق السودان سعى لالحاق تلاميذه بالحكومة المصرية فوفق الى ذلك كل التوفيق السودان معلى ملطى . هو أيضا من عيون موظفي مصلحة البريد

السودانية . قضى زهرة شبابه فى السودان وكان محل ثقة الرؤساء والمرؤوسين. تحلى بسكل ما يتحلى به الموظف الأمين . فاستحق ثناء جميم الذين عرفوه ...



قديس افندي عبد السيد



سلامه افندي ملطي



محمد افندى عبد ألمتمال

- (۱) حبيب افندى سابا هو مدير قلم مستخدى مصلحة البوسته والتلغرافات سابقاوهو رجل همام ناضج الرأى، استطاع مدة خدمته الطويلة أن يكتسب قلوب الناس حاكمين ومحكومين، ماعده مركزه أن يرضى صنميره فقدم خدمة لكل من أعوزته المساعدة، كذلك ساغده مركزه الأدبى أن يحتل قلوب جميع عارفيه مشخصية بارزة بحترمة، وجدارة يضرب بها المثل، وأدب وذوق مستكملان.
- (٢) سوريال افندى بولس هو رئيس قلم مراجعة التلفر افاتسابقا وقد استطاع بجده واجتهاده أن ينال هذا المركز وقد كان في عداد موظفي التلفراف العاديين ، وهو شاب من خيرة شباب مصر أدبا وعاما وذوقا .
- (٣) جرس افندى عبده وكيل تلغراف وبريد الخرطوم سابقا. وهو من الذين ضربوا الرقم القياسي في الكرم ورقة الشعور . يحتل من قلوب الناس مركزا ساميا فهو شخصية مرحة بسامة حتى في أحرج الاوقات وهو من الذين أنم عليهم بشرف عضوية الامبراطورية البريطانية
- (٤) حنا افندى ابراهيم. هو وكيل تلفراف الخرطوم حالا وهو من خيرة الشباب الراقى. ضرب المثل الاعلى فى الكفاءة والاخلاق، فنال مركزه الحالى وتخطي أقرانه اليه، وهو موضع ثقة لاحد لها يرجع الى رأيه فى كثير من الامور، محبوبا من مرؤوسيه وهو مع هذا العمر الصغير ينظر اليه الموظفون كوالدهم. وهو دواما عن حسن ظنهم. وهو مجموعة فضائل وخبرة، وكفاءة وأدب.



سوريال افندي بولس



حبيب افندي سابا



حنا افندي ابراهيم



جرس افندی عبده

وهؤ لاء نخبة من الذين يصبح أن يقال أنهم بنوا مصلحة التلفر افات والبريد والجميع توفاهم الله الى رحمته .

- (۱) بطرس افندی میخائیل کان و کیلا لتلفراف الخرطوم ، ولکنه کان فی نفوذه ومقدر ته مدیراً پتصرف کما پتر آی لمقدر ته و کفاء ته . اجهد نفسه إذ کان بعمل لیلا ونهاراً فمات و هو فی مکتبه یؤدی و اجبه ، فضرب المثال الاعلی فی تأدیة الواجب . ساعده مر کزه المتاز أن یکون عضداً جمیع بنی و طنه الذین لازالت عائلاتهم و ابنائهم یتر حون علیه ، و علی عطفه بهم لبی نداء ربه و ترك بعده أشبالا أحیوا اسمه و ذکراه ، بحسن أخلاقهم ، و عرکزه الادبی العظیم . أما هو فلا زال اسمه کأنه مات بالامس .
- (۲) صموئيل افندى عبد الملك . كان مأموراً لبريد السودان. وكان الموذجا في كرم الاخلاق ، والرزانة ، والمقدرة . له من الناحية العملية أبرز الاثر كما كان له من الناحية القومية أيضا أبرزه ، كان عضوا عاملا في الجمية الخيرية ، كما كان علما ظاهراً بين موظني حكومة السودان .
- (٣) سابا افندى بولس . كان ملاحظا لتلفرافات السودان واستبعد عام ١٩٢٥ بعد حوادث السودان . كان رحمه الله رحمة واسعه ، مثلا في الكال الادبى ، ومكارم الاخلاق ، وهدوء الطبع ، وسلامة الذوق .
- (٤) غبرى افندى بشاى . كان من الذين يؤمنون أن تأدية الواجب من كل شيء ، فظل في مركز . (مأموراً لبريد السودان) إلى أن أحيل على



المرحوم غبري افندي بشاي



المرحوم بطرس ميخائيل



المرحوم صمويل افندى عبد الملك



المرحوم سابا افندي بولس

المعاش، وهو محل ثقة جميع الناس. توفى رحمه الله فى v مارس سنة ١٩٤٠ فبكاه السودان قبل مصر لأنه واحد من رجاله الاكفاء.

وفى السكة الحديد السودانية نخبة من ابناء مصر والسودان، وجميعهم من الفئة الراقية المثقفة نذكر منهم على سبيل المثال:

- (۱) الاستاذ قلاده افندى ابرهيم . كان كبيراً لمفتشى مصلحة السكة الحديد السودانية . وكان بارزاً ، معروفا بسداد الرأى ، والكفاءة الممتازة ، جريئاً في الحق ، صريحا في آرائه وقد اعجب به البريطانيون حتى جاهروا باعجابهم به . يجيد الانجليزية كأحد ابنائها ، حازماً ، غيوراً على ابناء جادته وقد أحيل على المعاش ولا زالت ذكراه في السودان تتكام عنه وتذكره ماذكر المصريون الاكفاء .
- (۲) عجابي افندى جرجس. رئيس قلم مستخدى مصلحة السكة الحديد شاب له شخصية بارزة فذة . لازال في خدمة حكومة السودان ، يتعهد مركزه بكل همة ونشاط ، كما يتعهد المنشئات الدينية والقومية ، ففي الجمعية الخيرية له اليد الاولى ، وفي النادى المصرى له أبرز الاثر ، وبالاجمال فهو أحد الذين تفخر بهم مصر في السودان .
- (٣) قيصر افندى خير . موظف بارز ضرب الثل الاعلى في تأدية الواجب ، كما ضربه في مكارم الاخلاق وسداد الرأى . هو رئيس قلم إدارة السكة الحديد ، وسكر تير النادى المصرى ، وشخصية بارزة في الكنيسة القبطية ، والجمعية الخيرية ، لازال في خدمة حكومة السودان يضرب كل يوم مثلا من الاجتهاد والامانة والاخلاص في العمل .



مجابي افندي جرجس



قلاده افندي اراهم



احمد افندي حسن خليفة



قیصر افددی خبر

(٤) احمد افندى حسن خليفه . هوأحد أبناء الاسر العربيقة وهم الخلايفة، مفتشاً في سكة حديد السودان، وهو على باب الاحالة على المعاش، عرف كيف يقوم بواجبه فيكون انموذجا حسنا لجميع الذين يعملون تحت إدارته . يني افندي بطرس. هو كبير موظفي مصلحة السكة الحديد السودانية



عرفته شخصيا عام١٩٠٧، حيث كان كان ناظراً لمحطة الزيداب عدرية مرس، فمرفت فيه الكال بكل معنى الكال. لا يترك فرصة إلا ليستفيد منها بالمطالعة سواء في الكتب الدينية أو العامية : وهو غيور على قوميته إلى أقصى درجات الفيرة . وشيخ في الكنيسة، يسمى الى رقيها ورفع شأنها بكل ما أوتى من قوة . عدا ذلك فهو أحد المصريين

المتمكنين من لغة أبناء التيمس . الشيخ اني بطرس

سدید الرأی . متزن فی کل حرکة من حرکاته . لا بخطو خطوة إلا وهو بذكر الله في غدواته ورحاته . موفق في كل أدوار حياته . عدا ذلك فهو باقة من الفضائل جمعت في شخصه العظيم . تراه فتشمر بمجرد النظر اليه أنه رجل محترم وتتحدثاليه فتدرك مقدار ما انطوت عليه تلك الشخصية من إدراك ومعرفة . هذا هو الشيخ يني بطرس الذي أسأل الله على أن يكثر من أمثاله .

أمين افندي مسيحه. هو أول مصرى قاد المظاهرات في عطبره، وقد



أمين افندي مسيحه

كان يعمل جاهداً ليقضى على الفوارق. أسس جمعية سرية من زملائه، كان واجبها الأول ثوثيق الصلة بين المصرى والسوداني، فنجح نجاجاً باهراً، ولما اندلعت نار الثورة في مصر أوعزت هذء الجمعية للعاملين تحت لوأمها باظهار شعورهم وميولهم نحو مصر وملك مصر، فقامت مظاهرة اشترك فيها حو الى ٠٠٠٠ شخص، كان أمين افندى على رأسها، فخطب في الجنود المتظاهرين هاتفا

بحياة مصر وملك مصر وزعيم مصر ، عندئذ هاج هأمج السلطة الحاكمة وعملت على مهدئة الخواطر بكل لين ، لأنها أدركت أن القوة لابد فاشلة أمام هذا التضامن والاستعداد للتضحية . وهو اليوم كاتبا في النيابات المصرية بالمنياومع أنه قد جاوز الخامسة والاربعين فلا زال متحمسا للوطن والوطنية . يستفرق عمله الرسمي معظم ساعات النهار فاذا غادره سعى هنا وهناك نساعدة الجمعية الخيرية . والتغييش على المعوزين وذوى الحاجات . وخلاصة القول أن أمين افندى مسيحه هو أحدر جالنا المخلصين وكفى.

بباوى افندى غالى – هو أحد المصريين الذين استطاءوا أن يكون



بباوى افندى غالى

هم الأثر الخالد في السودان. فهو كاتب كبير، ومترجم بارع، ومؤلف لايجاري. كان مترجما بادارة السكر تير الاداري، ثم باشكاتبا لهدة مديريات في السودان. وكان في كل واحدة منها يفوق سابقتها مكانة في نفوس الحاكمين والحكومين. كان معروفالدي الانجليزية، ولاعجب بتضلعه في اللغة الانجليزية، ولاعجب فهو مترجم عدة مؤلفات للكاتب الانجليزي الدكاتب الانجليزي الكبير (تولستوي). ولما

زار المغفور له ستاك باشا مديرية كسلا وكان هو باشكاتبها، قدمه مدير كسلا لمماليه باجمل عبارات الثناء والحمد فاهداه ستاك باشا ساعة ذهبية بديمة قائلا (أنت رجل حريص على الوقت وهذه الساعة تفيدك كثيراً) لا يمكنك أن تعرف الاستاذ بباوى على حقيقته، إلا إدا زرت مكتبته عند ثذ فقط، تدرك مكانته من العلم والأدب ومقدار اهتمامه عارقي النفس عند ثذ فقط، تدرك مكانته من العلم والأدب ومقدار اهتمامه عارقي النفس ويهذبها. فهي مكتبة عامرة لا تقدر عال، والاستاذ يقضى نهاره فيها بكل غبطة وهناء، يرتشف منها ماكل يتناسب مع ذوقه وأدبه وبالرغم عن احالته على المعاش، فلا زال هو هو لا على البحث ليفيد ويستفيد. وهو عدا ذلك على المعاش، فلا زال هو هو لا على النوق والأدب، لا تفوته المجاملات قلب الانسانية وروحها، ومعدن الذوق والأدب، لا تفوته المجاملات

الصحيحة الممزوجة بمكارم الاخلاق، ولما أذعت تصميمى على وضع هذا الكتاب أعانني بكثير من الرأى في تراجم بعض الذين عرفهم ، وبالاجمال فهو أحد موظفينا المصريين البارزين الذين لا ينسوا السودان كا لا ينساهم السودان ولا ينسى جزيل خداماتهم ومكارم أخلاقهم .

لقد أحب بباوى افندى غالى السودان ، كما أحبه السودان ، ولاعجب فقد أنشأه رجلا كاملا من أنصار الانسانية ورافعي لوائها .

وفى حكومة السودان فى مختلف الادارات ، كثيرون ممن لاتستوعبهم الذاكرة أومن الذين سعيت لاثبات صورهم فأبوا ، ولا شك أن من نذكرهم هم قطرة من بحر ، غير أن ما لا يدرك جله لا يترك كله .

١) رزق افندى عبيد . من كبار موظنى قسم الاشغال بحكومة السودان ، ومن الذين عاصروا محمد بك حسن ولبيب باشا الشاهد وعملوا معهم يداً بيد ومن الذين بذكرهم السودان ولا ينساهم .

النابات بالسودان سابقا ، وأحد الذين تركوا السودان فـتركوا بعدهم تاريخا حافلا. تمين باشكانبا لبربر عام ١٩٠٧، ووقع اختيار الحكومة بعدهم تاريخا حافلا. تمين باشكانبا لبربر عام ١٩٠٧، ووقع اختيار الحكومة عليه لانشاء مصلحة الزراعة فبذل مجهوداً جباراً في تنظيمها وسن قوانينها. وظل بها حتى تمين مديراً لادارتها عام ١٩١٨. وهو أحد الموظفين القلائل الذين منحتهم الحكومة الدرجة الرابعة. كاد أن ينافس البريطانيين في مراكزهم لولا أنه استبعد عام ١٩٢٥، منح النيشان المجيدي (قبل الغائه) ثم النيل الرابع. عدا ذلك فقد كان يتمتع بشخصية بارزة.

ومركز أدبى بحسده عليه الانجليز أنفسهم . حريصاًكل الحرص على القومية المصرية . ساهم في انشاء النادي المصري ؛ والمكتبة القبطية ، كما أشرف على الجمعية الخيرية فلا مجب إذا وصفه المفقور له السيرلي ستاك في خطاب خاص حيث قال : — ( His character is Beyond reproach ) خاص حيث قال : — ( خالته أبعد من أن تنتقد ) . و لاشك أن شادة كرا م

ومعناها (أن أخلاقه أبعد من أن تنتقد). ولاشك أن شهادة كهذه -منرجل خطير كستاك باشاتغنيه عن أى شهادة أخرى .

(٣) صبحى افندى لييب: هو أحد الذين خدموا السودان بمنتهى الاخلاص الى أن أحيل على المعاش عام ١٩٣٣. تدين بالمصلحة القضائية عام ١٩٠٦ وفى سنة ١٩١٦ وفى سنة ١٩١٦ وفى سنة ١٩١٦ وفى سنة ١٩١٨ وفى سنة ١٩١٨ وفى الديرية النيل الازرق وفى ١٩١٨ نقل لأم درمان وفى ١٩٧٤ وقى باشكاتبا لعموم تسجيل أراضى السودان ثم مساعدا لرئيس تسجيلات أراضى الجزيرة. وهو مثل أعلى فى سمو الاخلاق ومكارمها .

ولست لاقفل هذا الباب قبل أن آتى على نوع من أبناء السودان الذين تتمتع البلاد بالكثير من أمثالهم .

١) الاستاذ محمد صالح ضرغام . هو باشكات مدير به النيل الازرق سابقا ، اعتزل خدمة حكومة السودان لبلوغه السن القانوني . فققدت به الحركة العملية في حكومة السودان عاماً من اعلامها الافذاذ ، كا فقد به الوسط العامل ذهناً خصيبا ، وآراء ناضجة ، نسجتها التجاريب . كان درة في عقد الوسط في البلاد ، بل كان مبيط الالهام السامي للكثيرين من ناشئة السودان ، كا كانت خدمته المثل الاعلى للموظف الكفؤ الامين .





صبحی افندی لبیب



حبيب افندي حنين

كان لعبقريته الفضل الاول فى تكوينه فهو لم يتقدم إلى الخدمة بسوى اتمام الدراسة الابتدائية ، فسمت به جدارته إلى ماوصل اليه من مركزومرتب ولا يخب أن يتخطى اقرانه فمن حقه أن يتخطى الناس والمراتب ، ويمشي على مناكب الايام والحوادث ، إلى أن يقع فى منزله ويخلص فى مكانه ، وهو اليوم يعيش فى بلدته عبرى ناعما مطمئنا .

- (۲) الاستاذ على افندى محمد على . هو أحد أبناء السودان الذين يفخر بهم السودان ، وهو مهندس ممتاز ، يشغل وظيفة مدير أعمال بالرى المصرى: تخرج من كلية غردون عام ١٩١١ و تهين بمصلحة الرى . وقد ار تقي إلى منصبه الحالى بجدارة واستحقاق حتى نافس البريطانيين أنفسهم وطالب بالمساواة المطلقة بينه وبينهم ، فلما لم يجب إلى طلبه استقال وهرع إلى الاعمال الحرة في مصر . وفي سنه ١٩٣٤ يوم تولى معالى عثمان محرم باشا وزارة الاشغال رأى أن لا يحرم وزارته من كفاءة الاستاذ فاعاده إلى الخدمة . ساهم في تحضير مشروع الجزيرة ، وخدم في جنوب السودان حوالى عشرة سنوات كان محبوبا إلى أقصى درجات الحب أكثر الله من أمثاله .
- (٣) الدكتور بخيت محمد عمر . ومن شباب السودان الراقى الدكتور بخيت محمد عمر . ومن شباب السودان الراقى . تخرج من بخيت وهو شاب فى المستوى الاول من شباب السودان الراقى . تخرج من كلية غردون ، ونال الكفاءة عام ١٩٣٨ والبكالوريا عام ١٩٣١ من مدرسة الامير فاروق الثانوية . ثم التحق بالجامعه المصرية للطب ، ثم جامعة ادنبره عام ١٩٣٣ ونال بكالوريوس الطب والجراحة عام ١٩٣٨ ، وهو مثل من عام ١٩٣٣ ونال بكالوريوس الطب والجراحة عام ١٩٣٨ ، وهو مثل من

أمثال الشاب المهذب. حدثني صديق أن الدكتور عمر قد استلم أولوية فرقته في كلية غوردون من السنة الاولى إلى الرابعة . كما كان ترتيبه في الكفاءة السادس وفي البكالوريا الثالث، وهو نبوغ فطرى يتحدث عن الدكتور. وفي السودان كثير من الاطباء من ابناء البلاد نذكر منهم الدكتورالحكيم، والدكتور بدرى والدكتور الفاضل والدكتور المغربي والدكتور ارباب وغيرهم.



الاستاذ محمد صالح منرغام



الدكتور تخيت محمد عمر



الاستاذ على افندى محمد على

## البعثة المصرية في السودان

كانت البعثة المصرية التي سافرت إلى السودان عام ١٩٣٥، فاتحة خير لتوثيق عرى الصداقة بين القطرين الشقيقين بعد طول الجفاء منذ حوادث سنة ١٩٧٤، وقد برهن السودان من أقصاه إلى أقصاه بان هذا الجفاء لم يكن مقصوداً بل ان السودان كان يجرعه على مضض، وما برزت فكرة سفر البعثة المصرية إلى السودان حتى هتف السودان لمصر والمصريين وبرهن على أنه كان في ظمأ لهذا اللقاء، وهنا لا يسع المؤرخ الصادق الاأن يعرض لنصيب حضرة صاحب السعو الامير الجليل عمر طوسون في الاهتمام بأمر هذه البعثة، والمغزى الوطني الذي ري إليه سموه منها، فني الاهتمام بأمر هذه البعثة، والمغزى الوطني الذي ري إليه سموه منها، فني الاهتمام بأمر هذه البعثة، والمغزى الوطني الذي ري إليه سموه منها، فني الاهتمام بأمر هذه البعثة، والمغزى الوطني الذي دي إليه سموه منها، فني العرف التجارية وكبار الزراع في مصر .

سافرت البعثة المصرية الى السودان عن طريق السويس فى ٢٥ ينابر سنة ١٩٣٥ على مركب شركة هندرسن. وقد ودعت البعثة أحر وداع بين اسمى التمنيات بسلامة الذهاب والعودة. ولست استطيع أن أثبت هنا كل ماقامت بة هذه البعثة من أعمال مشرفة فى السودان ، بل يكفي أن أثبت مقدار الحفاوة البالغة التى قام بها السودان والسودانيون ، والكرم الحاتمي

الذي قام به الزعماء الاجلاء، واست أدال على ذلك باكثر من اثبات صورة البعثة في ضيافتهم وها هم أعضاء البعثة في زيارة صاحب السياة العظمى السير السيد عبد الرحمن المهدى باشا وذلك في ٦ فبراير سنة ١٩٣٥.



البعثة الصرية في ضيافة السيد عبد الرحمن الهدى بأشا

فقد لقيت البعثة من كرم سيادته ما أطلق ألسنة أهل مصر جميعا ، م أجل فقد كان مقرراً أن تسافر البعثة الى جزيرة أبا فى سفينة بخارية ولكن صاحبها لم يتمكن من ارسالها ، فبادر سيادته فجمع ٠٠٠٠ رجل وكلفهم بعمل جسر على النيل الابيض لتمر عليه سيارات البعثة ، فاقاموه فى خمسة عشر ساعة ، وهو أقصى ما بلغ اليه الاحتفاء والهمة والشهامة .

وقد ألقي فؤاد باشا أباظه كلمة شكر أشار فيها إلى مناقب بيت المهدى الكرام وإلى الكرم الحاتمي والحفاوة المنقطعة النظير التي لقيها أعضاء البعثة المصرية . كما أن سمو الآمير الجليل عمر طوسون الذي لا تغفل عينه عن

السودان قد أرسل برقية رائمة الى السيد عبدالرحمن المهدى باشا ، يشكره على تلك الشهامة العربية ، فاجاب سيادته على تلك البرقية شاكراً لسموه هذا العطف ، مؤكدا لسموه أنه سيكون لهذه الزيارة الأثر الحميد ، في إحياء الروابط بين القطرين .

وها هم في ضيافة الزعيم الحسيب النسيب السيد على الميرغني باشا



البعثة المصرية في ضيافة السيدعلي الميرغني باشا

الذي استقبلهم بما جبل عليه من البشر ومكارم الاخلاق ، وتحدت اليهم حديث للستبشر بهذه الزيارة المباركة .

وائن فانى الحصول على صور جميع أعضاء البعثة منفردين فلم يفتنى اثبات صورهم مجتمعين كا ترى في هذه الصورة ومع هذا ، فقد تو فقت في الحصول على صورة رئيس البعثة وبعض أعضائها البارزين وهاهي صورة حضرة صاحب السعادة رشوان محفوظ باشارئيس البعثة .



حمادة رشوان محفوظ باشآ

وهو رجل من رجالات مصر البارزين، تقلب فى أرفع الوظائف، وارتق بجده واجتهاده إلى أسمى المناصب، فقد بدأ ساون إدارة عام ١٩٠٣، فاستطاع أن يضرب المثل الأعلى فى النشاط والرقى إلى أن أصبح وزيراً للزراعة عام ١٩٣٨، وقد كان اختياره لرئاسة البعثة المصرية اختياراً موفقاً كل التوفيق.

ثم صاحب السمادة فؤاد اباظة باشا مدر الجمعية الزراعية الذي لانحتاج الى تعريف، فهو أحد أفراد الأسرة الاباظية، وأحد رجال مصر الذين شرفوا مصر، وأهل مصر، تنم صفاته السامية، وشمائله الحسان، عن طيب عنصره، وبحد بيته، فهذ كان فؤاد افندى أباظة تطلعت اليه أنظار اسمى الوظائف، فنالها بجدارة واستحقاق، إلى أن أصبح فؤاد باشا أباظة. تخرج من مدرسة الزراعة بالجيزة عام ١٩٠٩ والحق بخدمة الجمعية الزراعية الخديوية، فقلب في وظائفها و تعين سكر تيراً بفرع الجمعية بمدرية الشرقية، ثم سكر تيراً فراعيا لمدرية الجيزة عام ١٩٠٠، ثم كبيراً للمفتشين عام ١٩٠١، ثم رئيساً نقسم التجارة عام ١٩٠١، ثم سكر تيراً عاماً للجمعية الزراعية عام ١٩١٠، ثم سكر تيراً عاماً للجمعية الزراعية عام ١٩١٤، ثم رئيساً مديراً عاماً سنة ١٩٠٥، وقد كان موضع ثقة سمو رئيس الجمعية الأمير حسين كامل (حضرة مهاحب العظمة السلطان حسين كامل) فأنمم عليه حسين كامل (حضرة مهاحب العظمة السلطان حسين كامل) فأنمم عليه

برتبة البكوية من الدرجة الثانية عام ١٩١٦ ، وأنمم عليه صاحب الجلالة



سمادة فؤاد اباظه باشا

الملك فؤاد الأول رتبة البكوية من الدرجة الأولى في مايو عام ١٩٢٦ ، ثم أنم عليه بنيشان اسماعيل من الطبقة الثالثة عام ١٩٣١ ، ومنحته الجمهور بةالفرنساوية نيشان اللجيون دونير عام عام ١٩٢٩، ثم رتبة الباشوية لم يكن سفرفؤاد باشا أباظه مع البعثة المصرية إلى السودان لآول مرة : كلا : بل زار السودان مرتين قبل ذلك ، فني سنة ١٩١١

زار عطبره والخرطوم وأم درمان ، وسافر للمرة الثانية عام ١٩٣٤ حيث شاهد أعمال بناء خزان جبل الاولياء ، وزار منطقة زراعة القطن بالجزيرة ، وهو دليل قاطع أن على سعادة الباشا خلق شغو فابالاسفار ، ولم يقتصر على السودان ، بل سافر إلى كثير من الاقطار فقد زار مصوع ، واسمرا ، والارثريا ، والنرويج ، والسويد ، والشام ، واستامبول . كما حضر مؤتمرات كثيرة بالحارج ، وهو ديمو قراطى ، صريح ، فاذا كل هذا القلم العاجز عن تسجيل

مزاياه النبيلة ، وفته حقه أعماله الذهبية التي بني بها لنفسه نصباً خالداً في قلوب جميع الذين عرفوه .

ولقد كان اختياره لمرافقة البعثة اختياراً عظيماً فهو عنوان جميل ونوع ممتاز من رجال مصر الاكفاء .

وقد عبر فؤاد باشا عن شكره للسودانيين، أوجز وأحسن تعبير وفى ذلك يقول: —

« وقد توجت تلك الجهود برضاء الذات الملكية وكان لتاغراف ممالي كبير الأمناء للبعثة المصرية ولسعادة حاكم عام السودان من قبل السدة العلية أبلغ الاثر في العمل على تقو بة العلاقات الاقتصادية بين القطرين و تذميها» واثباتاً للرضاء الملكي السامى ، ولعناية حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون نثبت الاربعة تمغر افات التي تبودات في هذا المعنى ، أولهما البرقيتين الاتيتين : —

حضرة صاحب المعالى كبير الأمناء

سراي عابدين عصرا كالمسلسان

أتشرف بابلاغ معاليكم بمودة البعثة المصرية من السودان ، بعد أن وفقت في مباحثاتها لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وزادت صلة التعارف بإهالي السودان ونزلائه على أحسن مايرام مما أنار الطريق الى تقوية وزيادة تلك الروابط في المستقبل، وقد كان لمساعدة سمادة الحاكم العام ومعاونيه وما قدموه من المساعدات والمعلومات القيمة ، أحسن الاثر كما أن الحفاوة والارتياح الذي قابلنا به الشعب في كل الجهات التي

حلانا بها ساعدت على أداء المهمة التي سعينا لتحقيقها، وانى أتشرف بأن أرجو معاليكم أن ترفعوا لمسامعالسدة العليةالملكية شعائر الولاءوالاخلاص مع صادق النمنيات بكمال الصحة ودوام العافية.

١٩٣٥/٢/٢٥ فؤاد أباظه

(الرد)

حضرة صاحب العزة فؤاد أباظه بك

المدير العام للجمعية الزراعية . الجزيرة مصر

رفعت الى المسامع العلية الملكية ما تضمنته برقيتكم بمناسبة عودة البعثة المضرية من السودان ، فأمرنى مولاى حفظه الله أن أبلغ عزتكم شكر جلالته السامى وارتياحه العالى الي ماوفقت الية البعثة فى مباحثاتها، وقد كان لما ذكر عموه من المساعدات القيمة التى قدمها اليكم سعادة الحاكم العام ومعاونوه، والحفاوة التى قابلكم بها الشعب فى كل الجهات التى حالمتم بها الاثرادى جلالته كبير الامناء

تم البرقيتين الآتيتين : — حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء

أنشرف بابلاغ دولتكم بعودة البعثة المصرية من السودان بعد أن وفقت في مباحثاتها لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وزادت مبلة التعارف بأهالي السودان ونزلائه على أحسن ما يرام ، مما أنار الطريق لتقوية وزيادة تلك الروابط في المستقبل وقد كان لمساعدة سعادة الحاكم العام ومعاونيه وما قدموه من المساعدات والمعلومات القيمة أحسن الاثر كما أن

الحفاوة والارتياح الذي قابلنا به الشعب في كل الجهات التي حللنا بها ساعدت على أداء المهمة التي سعينا لتحقيقها والتي سنرفع لدولتكم بياناً بما وصلت اليه اللجنة من الابحاث.

وانى أتشرف بابلاغ دولتكم تحية أعضاء البعثة وحسن تمنياتها لما فيه خير البلاد فؤاد أباظه

> حضرة صاحب العزة فؤاد بك أباظه جراند أوتيل الخرطوم

استبشاراً بالزيارة الاولى للبعثة الاقتصادية الصرية للسودان، وما سيكون لها من الاثرالنافع، واظهاراً لا بهاج مصربهذه الزيارة وما سيترتب عليها ان شاء الله من عودة الصلات الاقتصادية بينها وبين السودان الى ما كانت عليه، قررت لجنة الاعانات برياستنا ارسال مبلغ خمسها نة جنيه اليكم لتوزعه البعثة في الوجوه النافعة لاخواننا السودانيين بالطريقة التي تراها والمبلغ بحول اليكم تلفرافيا على البنك الاهلى بالخرطوم وتحياتنا لاخواننا السودانيين وأعضاء البعثة .

ملحوظة : - وألحق ذلك بمبلغ ماية جنيه أخرى للاغراض نفسها . ومن أعضاء البعثة البارزين عبد الحميد بك أباظة .

وهو المدير السابق للجمعية الزراعية الملكية ، وأحد رجال مصر المعروفين بالنزاهة والاخلاص للوطن . كريم بكل معنى الكرم ، يحب من كل قلبه عيشة الارياف على الفطرة ، شغوف بالاسفار . سجل في البعثة



عبد الحمد بك أباظء

المصرية ماللمصرى من الرزانة والتعقل ، وما له من دراية بالواجبات واللياقة .

ثم الاستاذ عطا بك عفيني الذي ضرب الرقم القياسي في المجاملات، فكان مركزه في المبعثة بارزاً. هو في منتهي المعقد الخامس ولكنك تراه فتظن نفسك امام شاب في مقتبل العمر، أنيق الملبس، مولع بالصيد، وهو أيضاً متعلم ملاحظاته، وهو أيضاً متعلم ملاحظاته، وهو أيضاً متعلم

مثقف. فقد نال شهادتي الليسانس والدكتوراه من كلية الحقوق في باريس

والتحق بالحكومة المصرية ، فكان مثل الموظف الأمين الحريص على عمله حتى ارتق الى وظيفة تشريفاتى ، ولكنه رأى أن مركزه فى الحكومة لا محقق ماله من طموح فاستقال ، وكان يوما ما عضواً فى الوفد المصرى، كماكان عضواً من أعضاء نادى الوفد السعدى ، وبالاجمال فهو رجل عظيم من ذوى الحيثيات المهوسة ، والشخصيات البارزة

عطا عميني بك

التي تشرف البلاد .

ثم الدكتور محجوب ثابت الذي كان في البعثة المصرية بمثابة الملح من



الطمام ولاعجب فالدكتور سوداني ابن سوداني وقد أجمع السودان على اكرامه والاحتفاء به. حتى بلغ من كرمهم أن حمله شباب السودان على أعناقهم ،فحيا الله السودان وبياه، ان أهله أكرم من رأت المين

كان والد الدكتور محجوب الدكتور محجوب ثابت

قومنداناً في سنار ووكيلا لمديرية فازوغلى فنزوج هناك بكريمة أحد ضباط الجيش. وكان باسلاً مقداماً فساءده في اطفاء الثورة المهدية تحت امرة عبد القادر حلمي باشا . ومع أن الدكتور محجوب قد بارح السودان طفلاً فهو بحب السودان من كل قلبه، وقد انتهز فرصة البعثة المصرية فاندمج في سلك أعضائها ليرى بمينه مسقط رأسه الذي ملك عليه حسه فكان له ما أراد . والدكتور أنيس المجالس وحبيب جميع الناس على اختلاف طبقاتهم ، خفيف الروح ، أديب له آراء قيمة في الطب كما له آراء قيمة في With the state of the الحياة الاجماعية

Elajar Italik itali eni itali ika Kerip eni et

## معالمات عام ۱۹۳۹

فى ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا فاروق الاول ملك مصر والسودان. أبرمت معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى، وتحت ارشاده السامى امضاها ثلاثة عشر رجلا من عظاء وجالات مصر الذين تتألف منهم الجبهة الوطنية، وهم بحسب رتيب أسمائهم فى ذيل المعاهدة مصطفى النحاس – أحمد ماهر – محمد محمود – اسماعيل صدقي – عبد الفتاح يحيى – واصف بطرس غالى – عثمان محرم – مكرم عبيد – محمود فهمى النقراشي – احمد حمدي سيف النصر – على الشمسى – محمد حلمي عيسى – محمد حلمي عيسى – حمد حلمي عيسى – حمد حلمي عيسى – حافظ عفيفي ،

وأن مما لا يجب اغفاله أن رفعة على ماهر باشا رئيس الحكومة اليوم، كان له سعى مذكور لتأليف هذه الجبهة فى آخر عهد المففور له الملك فؤاد الأول ، لا بل كان رئيسا للحكومة ابان تأليفها لمئة بوم. واتماما للفائدة نثبت هنا أهم ما جاء فى هذه المعاهدة خاصا بالسودان.

(١) مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي ١٩ يناير و ١٠ يوليو سنة ١٨٩٩ ، قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين . ويواصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين .

والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لادارتهما فى السودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين .

وليس فى نصوص هذه المادة أى مساس عسالة السيادة على السودان له (٢) وبناه على ذلك تبق سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيمهم، مخولة للحاكم العام الذي مختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين.

(٣) يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم. العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيون.

عند التعيين في الوظائف الجديدة التي لا يتوافر لها سودانيون اكفاه.

(٤) تكون الهجرة الى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق. الصحة والنظام العام.

(ه) لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين. الوطنيين المصريين في شئون التجارة والمهاجرة وفي الملكية.

(٦) اتفق الطرفان المتعاقدان على الاحكام الواردة فيما يتعلق بالطريقة التي تصير بها المعاهدات الدولية سارية في السودان.

ولما كان رجوع الجيش المصرى إلي السودان هو اهم ما تطلع اليه الناس، فقد نفذت وزارة النحاس باشا ذلك ، اذ ردته فى ديسمبر سنة ١٩٣٧ وكان. الاحتفال بوداعه فى مصر تاريخيا قد غسل الاهانة التى لحقته كما لحقت مصر من مأساة خروجه من السودان عام ١٩٢٤.

张 恭

وقد أبدي الحاكم العام عقب ابرام هذه المعاهدة رغبته في تعيين صابط مصرى سكر تيراً حربيا له .كل هذه الميزات قد نالتها مصر وهي خطوة، لم تكن تحلم بها قبل ابرام المماهدة ، وهى آخر ماوصل اليه المفاوضون المصريون.
ولا يخفى أننا اليوم ونحن فى مصر نعرف كل شىء عن السودان فلنا
هناك جيش مصرى ، ولنا موظفون مصريون ، كلهم يقظة وذكاء بمثلون
البلاد تمثيلا صحيحا .

كل ذلك تم فى ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم فاروق الاول وفى عهده السعيد أدام الله ملكه آمين .

## عودة الجيش المصرى الى السو دان

عاد الجيش المصرى الى السودان في ديسمبر سنة ١٩٣٧ ، وقد شهدت مصر الاهانة التي لحقته من طرده من سودانه عام ١٩٧٤ . وقد شهدت مصر احتفالاً رائما لم تر مثله من قبل ، إذ احتفلت الجمعية الزراعية بتكريم قائد القوة المسافرة الاميرالاي احمد عطيه بك (باشا) واركان حربه البكباشي عبد الوهاب حافظ . وهما من خيرة الضباط المصريين الذين ضربوا الوقم القياسي في الوطنية ، والمحافظة على الشرف العسكري . ولا يسعني إلا أن المسجل هذا الاحتفال العظيم فهو تاريخي يجب أن لاتنساه مصر .

دعت الجمهية الزراعية الملكية لفيفا من العظاء والكبراء إلى الاشتراك في تكريم صنباط الفرقة السابعة من الجيش المصرى المسافرة الى البسودان

والاميرالاي احمد عطيه بك قائد القوة المصرية ، والبكباشي عبد الوهاب حافظ أركان حربها ، والبكباشي محمود فهمي على سكرتير حاكم السودان :





اللوا احمد عطيه باشا البكباشي عبد الوهاب حافظ

وقد كانت الحفلة جميلة لطيفة بدا السرور على وجوه الذين شهدوها . فقد أعادت ذكري قوة الجيش المصري في ماضيه المجيد، وما كان له من فضل في رفع اسم مصر في مشارق الارض ومفاربها على مر الدهور في كل المصور . وكان في مقدمة الذين لبوا الدعوة الى الحفلة حضرة صاحب السمو الامير اسماعيل داود وحضرة صاحبالمالي احمد حمدي سيف النصر باشا وزير الحربية ، وحضرة صاحب السمادة الدكتور بهي الدين ركات بك، واللوا ابراهيم خيرى ماشا وكيل الحربية وأعضاء بمثة الجمعية الزراعية الى السودان برياسة صاحب السمادة رشوان محفوظ باشا ، وكثير من كبار

منباط الجيش والوجوء والكبراء . وقد صفت الموائد في صالة احدى سرايات الجمعية الفخمة ،وجملت موائد صباط الفرقة الى يسار الصالة. وبعد تناول الشاى والحلوى والمرطبات تصدر المكان سمو الامير اسماعيل داود والى يمينه معالىوزير الحربية والاميرالاى احمد عطيه بك والى يساره سعادة الدكتور بهي الدين بركات بك ،والبكباشي محمود فهمي على فباقي المدعوين. وبمدأن تبودات الخطب الحماسية نهض الاميرالاي احمد عطيه بك قائد القوة فألتي كلة بدأها بشكر سمو الامير الجليل عمر طوسون رئيس الجمية الزراعية الملكية على اقامة حفلة تمكريم الفرقة وثني بشكر فؤاد أباظه باشاعلي تهيئة جو هذه الحفلة ، فقد أتاح لهم فرصة الحديث عن سلوك أفراد الفرقة في السودان فقال، أنه سيكون سلوكا يشرف سممة مصر ويرفع من ذكرها . وانهم لا يتدخلون في غير الامور المسكرية مبتمدين عن السياسة جهد الطاقة عملا بنصيحة قائدهم الاعلى حضرة صاحب الجلالة الملك التي تفضل باسدامها اليهم عندما تشرفوا بالافطار على مائدته الكريمة فى شهر رمضان الماضي . ثم شكر معالى وزير الحربية على توصيته حاكم السودان العام بأن يحتفل باستقبال القوة استقبالا يليق بمجد الجيش المصرى وختم الاميرالاي كلمته بالاعراب عن سروره لسفره الى السودان حيث يستطيع مع زملائه خدمة الوطن أجل خدمة . نم هتف محياة جلالة الملك فاروق ثلاثاً .

## زبارة رئيس وزراء مصروزميليه الى السرودان

ان أبرز الحوادث التي تلت المعاهدة ورجوع الجيش المصرى إلى السودان، هي زيارة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا كبير وزراء مصر ﴿ انظر صورة رفعته صفحة ٤٣ ) وزميليه صاحبا الممالي صالح حرب باشا وزير الدفاع ( انظر صورة معاليه صفحة ٥٦ ) وعبد القوى احمد بك وزير الاشغال (انظر صورة معاليه صفحة ٧٥)، فهي خير ما مختم به هذا الكتاب بالاخص لانه لم محدث بعدها ما يستحق الذكر . ولسنا في حاجة الى بيان ما تنطوى عليه رحلة رئيس الوزارة وزميليه ، من فائدة ومغزى . فان ما بين مصر والسودان من علاقات شتى ، جدير بأن محمل ولاة الامور فهما على تبادل المباحثات والزيارات اضف إلى ذلك أن حل مسألة السودان في الماهدة المصرية الانجامزية ، قد صاعف تبماتما حيل هدا البلد الشقيق تم انه كان من أثر قيام الحرب التي تدور رحاها الآن، ن زاد التبادل التجاري بين مصر والسودان، فمن ذلك اننا اصبحنا نعول في استيراد الماشية على الاسواق السودانية ، بعد ان اصبح من المتعذر الحصول على الماشية من بلاد البلقان والشرق الادنى . كذلك زادت الصادرات المصرية الى السودان واشتد الاقبال على مصنوعاتنا في اسواقه. فرحلة رئيس الوزراء، والامر كما قدمنا ، تمت في ظروف موفقة وستكون ، ان شاء الله ، تقليداً يجرى عليه في المستقبل رؤساء الوزاراتوالوزراء.

على أنه بحسبنا، في الدلالة على أهمية هذه الرحلة ، انها جاءت بعد

المباحث التي جرت بين حاكم السودان العام، وبين وزرائنا حين كان سعادته في القاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي. فقد تناولت هذه المباحثات، كثيراً من المسائل المعلقة بين القطرين، كالتعيين في المناصب الكبيرة الادارية والفنية في السودان، وتنسيق الدفاع العسكري، والثكنات والمنشئات المصرية وتنظيم بعض شئون الري، وتوثيق روابط التعليم والثقافة عوالدعاء لجلالة الملك في خطبة الجمعة في مساجد السودان وبحث بعض المشئون الاقتصادية كرسوم الجمارك، ووصل حلفا بالشلال بخط حديدي وانشاه طريق للسيارات وما إلى ذلك من شئون ومها يكن من شيء فان وثيس الوزراء وزميليه قد وفقوا في رحلتهم على شئون كثيرة جديرة بالبحث والدراسة وخاصة أن معالى وزير الاشغال قد أقام طويلا في السودان وألم بالكثير من أموره.

وليس ذلك فحسب فاننا نسجل مع الفخر ما لقيه صاحب المقام الرفيع وزميليه من الحفاوة والاكرام ومما استرعى الانظار أنه قد احتفل فى الخرطوم فى سراى الحاكم العام بعيد الميلاد الملكى فى اثناء هذه الزيارة واشتركت قوة الدفاع السودانيه والجيش المصرى فى هذه الحفلة الرائمة فكنت ترى الطرابيش المصرية والعامات السودانية ، تحتشد جنباً الى جنب ، فكانت دليلا ناطقا على ما تكنه القلوب من عواطف الحب المتبادل وشعائر الولاء لجلالة ملك مصر ، وقد زار رفعته وزميله كلية غوردون فاستقبلهم المستر روزفير مدير المعارف السودانية وعميد السكلية وبعد أن طافوابغرف التدريس زاروا كليات الهندسة والحقوق والزراعة ثم زاروا كليات المندسة والحقوق والزراعة ثم زاروا كليات المندسة الوطن المصرى الصميم

فاذا الاعلام المصرية مرفوعة فى جوانبها ، وصور المليك المحبوب ترين-أركانها ، وهتافات أبنائها وبناتها تشع البهجة فى الصدور . ولم يكن شىء أروع ولا أكثر امتلاكا للنفس ، من دعوات الاب يوحنا سلامه ، وهو يبتهل فى صدق إيمان الى الله القدير أن يحفظ الملك ويطيل عمره وأن يبقى وزيره الامين ذخراً لوادى النيل . ولله ما أعذب تلك النغات الحلوة التى كانت تنبعث من أفواه التلميذات الصغيرات وهن يغردن أنشودة توجهن بها الى مقام مليكهن ، وتحية ترحيب للقادم على الطائر الميمون .

ولما وصل رفعته الى دارها هتف الجميع بحياة الملك وعلا صوت. الكشافة ( ماهر يعيش ) . وتقدم أحد الطلبة والتي كلمة أشار فيها أن اختيار صاحب الجلالة الملك لعلى ماهر باشا ليسير بسفينة البلاد كان اختياراً موفقاً كل التوفيق ، ثم تلاه الآب الموقر القمص يوحنا سلامه وكيل البطريركية القبطية ، ومدير الكاية فألق كلمة طيبة نوه فيها بهذه المناسبة السعيدة التي أتاحت للسودان أن يسعد بزيارة رئيس الوزارة المصرية .

وزار رفعته مدارس الاقباط للبنات أيضاً والنادى المصرى ، وزار رفعته وزميليه ملاكال ومعظم البلاد السودانية فكان أثراً مصرياً صميماً للأبرول . وقبل أن نختم هذا الفصل بل هذا الكتاب نسجل تبرعات السخاء التي جاد بها رفعة الرئيس فقد بلغت ٤٤٠٠ جنبها لفقراء الخرطوم والمعاهد الدينية والنوادى وطلبة المدارس . وملجأ المجزة .

هذا عدا الجوائز الثابتة والسندات التي تخصص ريعها للمدارس باسم جائزة الملك فاروق والملكة فريدة .

ألافليحى جلال ملك مصر والسوداد

Service of the servic كا تر تابت ين الله و تابيها إنها عبديرات ودن ينودن الشردة ترجين م ال منام ملكون و عن ترجيد القوم على العائر اليون. إلى مر بالربل وفته الى دارها حقب الحم عيدة اللك وغلا عيرت المحافة ( ماهد المبلي) ، وتقدم أحد الطابة والتي الله أعار فيا المسارحات الجلالة الماك الماج المعرطفا ليسر يسفينة ليلاد كافاغتيارا موها الرااء فين و ته الأم الأب الموقع القدعن وحنا المرج وهي

## الخ\_اتمة

صدر هذا الكتاب فى مدينة المنيا ، فى عهد مديرها الحازم ، عليل بيت المجد والشرف ، صاحب السعادة الأستاذ محمد عزيز أباظه بك ، الذى ضرب المثل الأعلى فى الديمو قراطية إلى أبعد حدودها .



## صاحب السعادة محد عزيز أباظه بك مرير المنيا

زرته فى مكتبه والنمست من سعادته هذه الصورة ، فمنحنى إياها مفتبطاً مشجماً ، فخرجت من لدنه وأنا أتغنى بقول الشاعر :

إذا رُوزن الرجال عدلت ألفاً وآلافاً وما عدلوك وزنا أجل ، فقد رأيت رجلا عظيما ، تتحلى فيه كل معانى العظم ، وتحيط به هالة من الجاذبية ، ومن الهيبة في آن واحد .

إن مديرية المنيالم تتمتع بمدير مثله من قبل ، فأينما ذهبت ترى الناس بدعون الله مخلصين أن يحفظه لهم ، ويديمه عليهم ، فان وجوده بينهم نعمة من نعم الله م



|                                                                                                                 |       |                                 | 1-    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| المادات في ا | صفعدة | المراء الكوار                   | 42200 |
| المحاماة في السودان                                                                                             |       | إهداء الكتاب                    |       |
| السوريون في السودان                                                                                             |       | سادتي الزعماء الاجلاء           | 0     |
| الحالة الاقتصادية في السودان                                                                                    | 1     | غايتي (كامة المؤلف)             | 7     |
| زراعة ـــ نجارة ـــ صناعة                                                                                       |       | كيف تسافر الى الخرطوم           | ٨     |
| نوادر الكرم والشجاعة والوفاء                                                                                    | 472   | آراء الأمراء والعظاء            | 40    |
| وعزة النفس في السودان                                                                                           |       | الهجرة الى السودان بقلمالاستاذ  | 77    |
| المؤتمر السودانى الوطني                                                                                         | 441   | الجليل عبد الله فكرى أباظه بك   |       |
| مقتل السردار والانذار البريطاني                                                                                 | 444   | أقطاب السياسة من الثورة المهدية | ۸۱    |
| ومأساة الحلاء الجش المصرى السودان                                                                               |       | انی استرجاع السودان             |       |
| حوادت الثورة إعام ١٩٧٤                                                                                          | 491   | فتح السودان وانفاقية ١٨٩٩       | 105   |
| حوادث جبال ألنو به عام١٩٧٤                                                                                      | ٤٠٩   | حدود السودان وعدد سكانه         | 177   |
| مذكرة عسكرية بقلم البكبائي                                                                                      | 214   | لغة أهل السودان                 | ۱۸۰   |
| زين العابدين عبد التام                                                                                          |       | الاديان في السودان              | 147   |
| الضباط الذين عرفتهم في السودان                                                                                  | ٤٣.   | أخلاق عرب السودان وعاداتهم      | 194   |
| الموظفون الذين عرفتهم في السودان                                                                                | ٤٦١   | عادات أهل السودان الجنوبي       | 277   |
|                                                                                                                 | ٤٧٨   | الرق في السودان و تطورانه       | ymm   |
| معاهدة عام ١٩٣٦                                                                                                 |       | الاغانى والشعر القومى           | 727   |
| عودة الجيش المصري الى السودان                                                                                   | ٤٩.   | الأدب العربي في السودان         | 707   |
| زيارة كبير وزرا. مصر وزميليه                                                                                    | ٤٩٣   | المدارس في السودان              | 779   |
| الى السودان                                                                                                     |       | الصحافة والطباعة في السودان     | 770   |
| الخاتمة                                                                                                         |       | الخزانات في السودان             |       |
|                                                                                                                 |       | غابات السودان                   |       |
| ملحوظة.                                                                                                         |       |                                 | ۳.٧   |
| وفى الكتاب ٣١٥ صورة نشرت                                                                                        |       | العالية في السودان              |       |
| فى سياق الفصول الخاصة بها .                                                                                     |       |                                 | 1 1   |
|                                                                                                                 |       | القضاء الاهلى والنظام الادارى   |       |
|                                                                                                                 |       | والأمن العام                    |       |

or the lates of the to

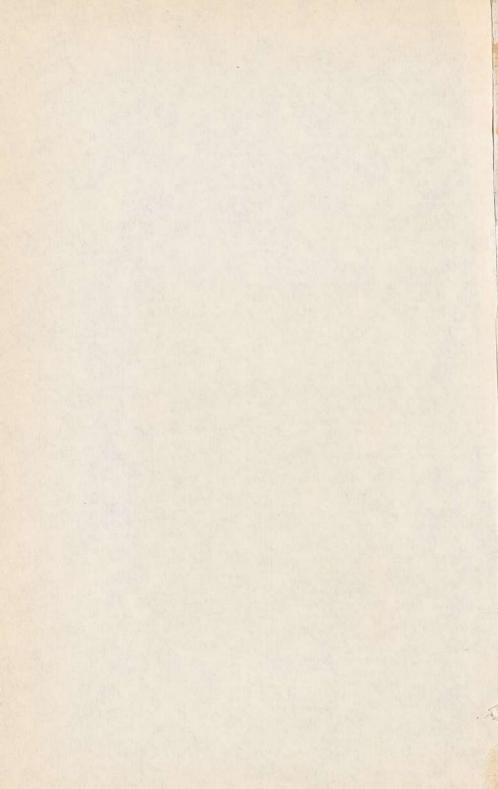



Library of



Princeton University.

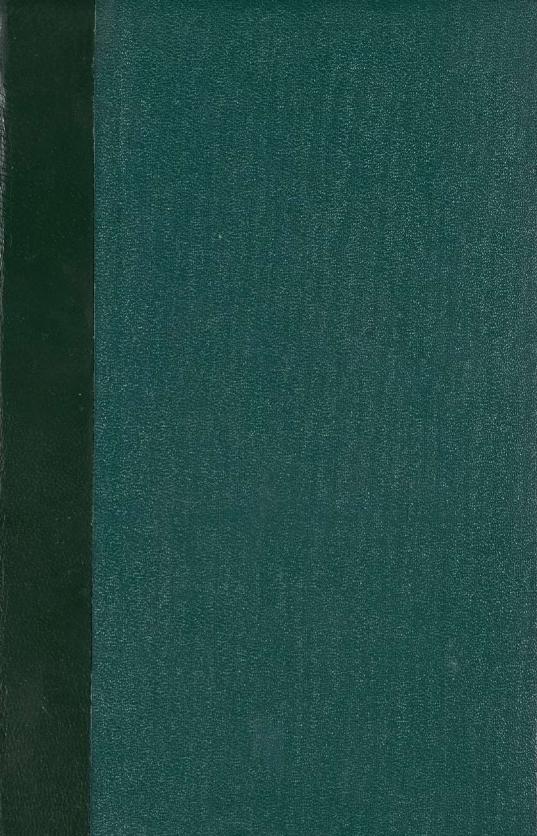